



بعث أمر التركم ورثب مُود الطّبُّ انْ الستاذ المدين وَعُلِيْمه بَنْنَة المَنْهَة وَالْمَرَاسَاتِ الإِسْاقِية معد مَناج المنتِ المسترين وَعلومه ف صُلِدُ على المسترين المعلّمة المنتَّمة المنتَّمة المنتَّمة المنتَّمة المنتَّمة المنتَّمة المنتَّمة المنتَّمة

طَيْعَة جَديْدَة مُنفَحَة وَمَنْدِدة

10

مَكَفَيْهُ الْمُحَالِقِ الْنَشْرُولَ الْمُثَالِقِ المُعَلَّمُ الْمُحَالِقِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَ الرَّيْكِ الْمِعْلَى



جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للناشر ، فلا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب ، أو تخزينه أو تسجيله بأية وسيلة ، أو تصويره أو ترجمته دون موافقة خطية مُسبقة من الناشر .

## (الطبعة (الحاوية عشر ١٤٣١ م

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، ١٤٣١ هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر الطحان ، محمود

تيسير مصطلح الحديث ./ محمود الطحان .- ط ١١ -الوياض ، ١٤٣٠ هـ

۲۹۲ ص ، ۲۷ × ۲۴ سم

ردمك : ۱-۳۹-۸۰۲۸ د ۲۸-۲۸

١- الحديث - مصطلح

1441/14

أ. العنوان

ديوي ۱ر۲۳۱

رقم الإيداع: ١٤٣١/١٨

ردمك : ۱-۲۹-۸۰۲۸-۳۹ : ۹۷۸



مَكتَ بنه المعَارف للنيث والتوزيع هـُانف: ٤١١٤٥٣٥ ـ ١١٣٣٥ مناكس ٤١١٢٩٣ ـ صَ٠بَ: ٣٢٨١ الـ دسَياض المعذالديدي ١١٤٧١

# لبتماللة (المعن الرحم

### مقدمة الطبعة العاشرة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه .

أما بعد : فإن الله تعالى - وله الحمد والمنة - قد كتب لهذا الكتاب النجاح والقبول ، لدى طلبة العلم عامة ، ولدى طلبة الحديث وعلومه خاصة .

وقد قرّرته كثير من الجامعات العربية وغيرها على طلابها ، حتى نفدت منه طبعات متعددة على مدار سبع وعشرين سنة ، ولما أراد أخونا الشيخ سعد الراشد – أثابه الله – صاحب مكتبة المعارف بالرياض ، وهو الذي له حق نشر الكتاب – أن يعيد طبع الكتاب الطبعة العاشرة ، طلب مني أن أعيد النظر فيه ، وأن أعدّل ما أرى تعديله ، وأن أزيد ما يزيد الكتاب وضوحاً . أجبته إلى طلبه ، فأعدت النظر فيه ، ونقحته ، وزدت فيه ما رأيت الحاجة ماسةً إليه . فجاء بحمد الله تعالى – في نظري – مناسباً جيداً إن شاء الله تعالى ، والكمال لله تعالى وحده .

وأسأله تعالى أن يديم نفع طلبة العلم به ، إنه تعالى خير مسئول ، والحمد لله رب العالمين .

الكويت ۱٤٢٣/٨/۲۱ هـ الموافق ۲۰۰۲/۱۰/۲۷ م

وكتبه

العبد الضعيف ، راجي عفو ربه المنّان . أبو حفص محمود بن أحمد الطحان .

# لبتم لالترازع بالرميم

## مقدمة الطبعة الأولى

الحمد لله الذي منَّ على المسلمين بإنزال القرآن الكريم ، وتكفل بحفظه في الصدور والسطور إلى يوم الدين ، وجعل من تتمة حفظه حفظ سُنيَّة سيدِ المرسلين .

والصلاةُ والسلام على سيدنا ونبينا محمد الذي أَوْكُل الله إليه تِبيانَ ما أرادهُ من التنزيل الحكيم ، بقوله تعالى : ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلدِّكَرَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنفَكَّرُونَ ﴾ [سورة النحل الآية : ٤٤] فقام يَئِفَكُرُونَ ﴾ أسلوبٍ واضح مُبين .

والرِّضَى عن الصحابة الذين تَلَقَّوْا السُّنَّةُ النبويةُ عن النبي الكريم ، فوَعَوْها ، ونقلوها للمسلمين كما سمعوها ، خالصةً من شوائبِ التحريفِ والتبديل .

والرحمةُ والمغفرة للسلفِ الصالحِ الذين تناقلوا السنةَ المطهرةَ جِيلاً عن جيلٍ، ووضعوا لسلامة نقلِها وروايتِها قواعدَ وضوابطَ دقيقةً لتخليصِها من تحريفِ المُبْطِلين .

والجزاءُ الخَيِّرُ لمن خَلَفَ السلفَ من علماء المسلمين الذين تَلَقَّوْا قواعدَ روايةِ السَّنةِ وضوابَطها عن السلف ، فهذَّبوها ورتبوها وجمعوها في مصنَّفات مستقلةٍ ، سُمِّيَتْ فيما بعدُ بـ « عِلْم مُصْطَلَح الحديثِ » (١).

<sup>(</sup>١) يطلق على هذا العلم أيضاً « علم الحديث دِراية » و« علوم الحديث » و« أصول الحديث » .

أما بعد : فعندما كُلِّفْتُ منذ سنوات بتدريس علم « مصطلح الحديث » في كلية الشريعة ، بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ، وكان المقررُ تدريسَ كتاب « عُلوم الحديثِ » لابن الصلاح ، ثم قررتْ الجامعة مختصرَهُ: كتاب « التقريب » للنووي ، وَجدْتُ مع الطلبة بعضَ الصعوباتِ في تدريس هذين الكتابين - على جَلالِتهما ، وغَزارةِ فوائدِهما - دراسةً نظاميةً . فمن هذه الصعوباتِ ، التطويلَ في بعض الأبحاث ، لا سيما في كتاب ابنِ الصلاح (١) . ومنها الاختصار في البعض الآخَرِ ، لا سيما في كتاب النووي (٢٠) ، ومنها صعوبة العبارة ، ومنها عدم تكامل بعض الأبحاث (٣) ، وذلك كَتَرُكِ التعريفِ مثلاً ، أو إغْفالِ المثال ، أو عدم ذِكْر الفائدةِ من هذا البحث ، أو ذاك ، أو عدم التعريج على ذِكْرِ أشهرِ المصنَّفات ، وما أشبهُ ذلك . ووجدتُ غيرَهماً من كتب الأقدمين في هذا الفن كذلك ، بل إنَّ بعضَ تلك الكتبِ غيرُ شامل لجميع علوم الحديث ، وبعضها غيرُ مُهُذَّبِ ولا مُرَتَّب ، وعُذْرُهم في ذلك هو إما وضومُ الأمور التي تركوها بالنسبة لهم ، أو الحاجةُ لتطويل بعضِ الأبحاثِ ، بالنسبة لزمنهم ، أو غير ذلك مما نعرفه أو لا نعرفه .

فرأيتُ أَنْ أَضعَ بين أَيدي الطلبةِ في كلياتِ الشريعةِ كتاباً سهلا في مصطلح الحديث وعلومه ، يُئِسر عليهم فَهْمَ قواعدِ هذا الفنِّ

<sup>(</sup>١) كبحث « معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه » فقد استغرق ٤٦ صفحة .

<sup>(</sup>٢) كبحث ( الضعيف ) مثلاً ، إذ لم يتجاوز تسع عشرة كلمة .

<sup>(</sup>٣) مثال ذلك اقتصار النووي في بحث المقلوب على ما يلي : « المقلوب : هو نحو حديث مشهور عن سالم ، مجعل عن نافع ليرغب فيه ، وقلب أهل بغداد على البخاري مائة حديث امتحانا فردها على وجوهها فأذعنوا بفضله » .

ومصطلحاته ، وذلك بتقسيم كلِّ بحثِ إلى فِقْراتِ مرقمةٍ متسلسلةٍ ، مُثْتَدِئاً بتعريفِهِ ، ثم بمثالهِ ، ثم بأقسامِهِ مثلا ... مُخْتتماً بفِقْرَةِ « أشهر المصنَّفاتِ فيه » كل ذلك بعبارةٍ سهلةٍ ، وأسلوبٍ علمي واضحٍ ، ليس فيه تعقيدٌ ولا غُموضٌ . ولم أُعَرِّجْ على كثير من الخلافاتِ والأقوال وبَسْط المسائلِ ، مراعاةً للحِصَص الزمنيةِ القليلةِ المخصصةِ لهذا العلمِ في كلياتِ الشريعةِ ، وكلياتِ الدراسات الإسلامية .

وسَمَّيْتُهُ « تيسيرَ مصطلحِ الحديثِ » ولستُ أَرى أنَّ هذا الكتاب يُغْني عن كُتُبِ العلماءِ الأقدمينَ في هذا الفَنِّ ، وإنما قصدتُ أنْ يكونَ مُفْتاحاً لها ، ومُذَكِّراً بما فيها ، ومُيَسِّراً للوصول إلى فَهم معانيها . وتَظَلَّ كتبُ الأئمةِ والعلماءِ الأقدمينَ مَرْجِعاً للعلماء والمتخصصين في هذا الفن ، ومَعيناً فيّاضاً يَنْهَلُون منه .

ولا يفوتُني أَنْ أَذَكَرَ أَنه صَدَرَتْ في الآونةِ الأخيرةِ كَتَبُ لبعض الباحثين ، فيها الفوائدُ الغزيرةُ ، لا سيما الرد على شُبه المستشرقين والمنحرفين ، لكنَّ بعضها مُطَوَّلُ ، وبعضَها مختصرٌ جدّاً ، وبعضَها غيرُ مُستوعبٍ ، فأردتُ أَن يكونَ كتابي هذا وَسَطاً بين التطويلِ والاختصارِ ، ومُسْتَوْعِباً لجميع الأبحاث .

والجديد في كتابي هذا هو :

التقسيم ، أي تقسيم كلِّ بحث إلى فِقْراتٍ مُرَقَّمَةٍ ، مما يُسُهِّلُ
 على الطالب فهمه (١) .

<sup>(</sup>١) لقد استفدت في موضوع تقسيم البحث إلى فقرات من كبار أساتذتي ، كالأستاذ =

 ٢ - التكاملُ في كل بحثٍ ، من حيثُ الهيكلُ العامُّ للبحثِ ، من ذِكْرِ التعريف ، والمثالِ ، وإلخ ...

٣ - الاستيعابُ لجميعِ أبحاثِ المصطلحِ ما أمكنَ بشكل مختصر . أمّا من حيثُ التبويبُ والترتيبُ فقد استفدتُ من طريقةِ الحافظِ ابنِ حَجَرٍ في النَّحْبَةِ وَشرْحِها، فإنه خيرُ ترتيبٍ توصَّلَ إليه - رحمه الله - وكان جُلُّ اعتمادي في المادة العلمية على « علوم الحديث » لابن الصلاح ، ومختصرِهِ « التقريب » للنووي ، وشرحِهِ « التدريب» للسَّيوطيِّ .

وجعلتُ الكتابَ من مقدمة ، وأربعةِ أبوابٍ ، البابُ الأولُ : في الخَبَرِ (١) ، والبابُ الثالثُ : في الخَبَرِ وأصولِها ، والبابُ الرابعُ : في الروايةِ وأُصولِها ، والبابُ الرابعُ : في الإسنادِ ، ومَعْرِفَةِ الرواةِ .

وإنني إذْ أُقدم هذا الجُهْدَ المتواضعَ لأبنائنا الطلبةِ ، اعترفُ بعَجْزي وتقصيري في إعطاء هذا العلم حَقَّه ، ولا أُبَرِّئ نفسي من الزلل والخطأ ، فالرجاء ممن يطَّلعُ فيه على زَلَّةٍ أو خطأ أنْ ينبِّهني عليهِ مشكوراً . لعلي أتداركه . وأرجو الله تعالى أنْ ينفعَ بهِ الطلبةَ والمشتغلينَ بالحديثِ ، وأنْ يجعله خالصاً لوجِهِهِ الكريم . إنه سبحانه سميع مجيب .

\* \* \*

<sup>=</sup> مصطفى الزرقا في كتابه « الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد » ، والأستاذ الدكتور معروف الدواليبي في كتابه « أصول الفقه » ، والأستاذ الدكتور محمد زكي عبد البر ، في مذكرة وضعها لنا - عندما كنا طلاباً في كلية الشريعة بجامعة دمشق - على كتاب الهداية للمرغيناني ، فكان لهذا التقسيم المبتكر أعظم الأثر في فهم تلك العلوم بسهولة ويسر بعد أن كنا نُعاني كثيراً في فهمها واستيعابها .

<sup>(</sup>١) وأريد بـ « الخَبَر » ما يَعُمُّ الحديثَ وغيرَهُ .

## المقدّمة العِلْمِيّة

# في نشأة علم المصطلح ، وأشهر المصنفات فيه

وتشتمل على :

- ١ نُبْذَة تاريخية عن نشأة علم المصطلح ، والأطوار التي مَرَّ
   بها .
  - ٧ أشهرِ المُصَنَّفاتِ في علم المصطلح.
    - ٣ تعريفاتٍ أُوَّليةٍ .

## نَبْذُةٌ تاريخيةُ عن نشأةِ علمِ المُصْطَلَحِ ، والأَطْوارِ التي مَرَّ بها

يلاحظُ الباحثُ المتفحِّصُ أنَّ الأُسُسَ والأركانُ الأساسيةَ لعلمِ الروايةِ ، ونقلِ الأخبارِ موجودةٌ في الكتابِ العزيزِ ، والسَّنةِ النبوية ، فقد جاء في القرآن الكريم قولُهُ تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن فقد جَاءَ في القرآن الكريم قولُهُ تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمُ فَاسِقُ إِنْبَا فِتَبَيِّنُوا ﴾ [سورة الخبرات آية : ٦] . وجاء في السُّنةِ النبويةِ قولُهُ يَيْكِيَّةٍ : ﴿ نَضَّرَ الله امرأُ سمع منا شيئا فبَلَّغَهُ كما سَمِع ، ورُبَّ مَن سامع ﴾ (١) وفي روايةٍ ﴿ فرُبَّ حامِلِ فِقْهِ إلى مَن هو أَفْقَهُ منه ، ورُبَّ حامِلِ فِقْهِ ليس بفقيهٍ ﴾ (٢) .

ففي هذه الآية الكريمة ، وهذا الحديث الشريف مبدأُ التثبُّتِ في أخذِ الأخبارِ ، وكيفيةِ ضبطها ، بالانتباهِ لها ، ووَعْيِها ، والتدقيقِ في نقلها للآخرين .

وامتثالاً لأمرِ الله تعالى ورسولِهِ ﷺ ، فقد كان الصحابةُ رضي الله عنهم يتثبتون في نقلِ الأخبارِ وقَبولِها ، ولا سيما إذا شَكُوا في صدقِ الناقلِ لها . فظهر بناء على هذا موضوعُ العنايةِ بالإسنادِ وقيمته

<sup>(</sup>١) الترمذي – كتاب العلم – – ١٣/٥ – حديث ٢٦٥٧ وقال عنه : حسن صحيح .

 <sup>(</sup>۲) المصدر نفسه حديث ٢٦٥٦ لكن قال عنه : حسن ، وروى الحديث أبو داود وابن ماجه
 وأحمد .

في قبَولِ الأخبارِ أو ردِّها . فقد جاء في مقدمة صحيح مسلم عن ابنِ سِيرينَ : «قال : لم يكونوا يسألون عن الإِسناد ، فلما وقعتِ الفتنةُ قالوا : سَمُّوا لنا رجالكم ، فيُنْظَرُ إلى أهلِ السَّنة فيؤخذُ حديثُهم ، ويُنْظَرُ إلى أهلِ السَّنة فيؤخذُ حديثُهم ، ويُنْظَرُ إلى أهل البِدَعَ فلا يُؤْخَذُ حديثُهم » (١) .

وبناءً على أنَّ الخَبَرَ لا يُقْبَلُ إلا بعد معرفةِ سندِهِ ، فقد ظهر علمُ الجَرِحِ والتعديلِ ، والكلامِ على الرواةِ ، ومعرفةِ المتصلِ أو المنقطعِ من الأسانيدِ ، ومعرفةِ العِلَلِ الخَفيةِ ، وظهرَ الكلامُ في بعض الرواةِ ، لكنْ على قِلَّةٍ ، لقلةِ الرواةِ المجروحينَ في أول الأمرِ .

ثم توسعَ العلماءُ في ذلك ، حتى ظهر البحثُ في علومٍ كثيرةٍ تتعلق بالحديثِ من ناحية ضَبْطِهِ وكيفيةِ تحملِهِ وأَدائِهِ ، ومعرفةِ ناسخِهِ من منسوخِهِ ، وغريبهِ ، وغير ذلك ، إلا أنّ ذلك كان يتناقله العلماء شفويّاً .

ثم تطور الأمرُ ، وصارت هذه العلومُ تُكْتَبُ وتُسجلُ ، لكنْ في أمكنة متفرقة من الكتب ممزوجة بغيرها من العلوم الأخرى ، كعلم الأصولِ ، وعلم الفقهِ ، وعلم الحديث . مثلُ كتابِ « الرسالة » وكتاب « الأُمِّ » كلاهما للإمام الشافعيِّ .

وأخيراً لما نَضَجَتِ العلومُ ، واستقرَّ الاصطلاحُ ، واستقلَّ كلُّ فَنِ عن غيره ، وذلك في القرن الرابع الهجري ، أفْرد العلماءُ علمَ المصطلح في كتابٍ مستقلًّ ، وكان من أولِ من أفْرده بالتصنيفِ

<sup>(</sup>١) مقدمة صحيح مسلم - ص ١٥.

القاضي أبو محمد الحسنُ بنُ عبد الرحمن بنِ خَلَّادٍ الرَّامَهُوْمُزِيُّ المَاصِلِ بين الراوي المُحَدِّثِ الفاصِلِ بين الراوي والواعي » .

وسأذكرُ أشهرَ المصنَّفاتِ في علم المصطلح من حين إفْرادِهِ بالتصنيفِ إلى يومنا هذا .

\* \* \*

## أشهر المصنَّفات في علم المصطلح

## ١ - المُحَدِّثُ الفاصِلُ بينَ الراوي والواعي :

صَنَّفَهُ القاضي أبو محمد الحسنُ بنُ عبد الرحمن بن خَلَّادِ الرَّامَهُوْمُزِيُّ المتوفَّى سنة ٣٦٠ هـ لكنه لم يَسْتَوْعِبْ أبحاثَ المصطلح كلَّها ، وهذا شأنُ من يفتتحُ التصنيفَ في أيِّ علم غالباً .

## ٢ - مَعْرَفَةُ علوم الحديثِ:

صنَّفَه أبو عبد الله محمدُ بنُ عبد الله الحاكمُ النَّيْسابوريُّ ، المتوفَّى سنة ٥٠٤ هـ ، لكنه لم يُهَذِّبُ الأبحاثَ ، ولم يرتِّبها الترتيبَ الفنيُّ المناسبَ .

### ٣ - المُسْتَخْرَج على معرفةِ علوم الحديثِ:

صنَّفه أبو نُعَيْم أحمدُ بنُ عبدِ الله الأصبهانيُّ ، المتوفَّى سنة ٤٣٠هـ ، استدرَك فيه على الحاكمِ ما فاتَهُ في كتابه « معرفة علوم الحديث » من قواعدِ هذا الفَنِّ ، لكنه ترك أشياءَ يمكن للمُتَعَقِّبِ أن يستدركها عليه أيضاً .

### ٤ - الكِفايةُ في علم الرّوايةِ :

صنَّفَه أبو بكر أحمدُ بنُ عليٌ بنِ ثابتِ الخطيبُ البغداديُّ ، المشهور ، المتوفَّى سنة ٤٦٣ هـ ، وهو كتاب حافِلٌ بتحريرِ مسائل هذا الفن ، وبيانِ قواعدِ الرواية ، ويُعَدُّ من أَجَلِّ مصادرِ هذا العلم .

## الجامِعُ لأخلاقِ الراوي وآدابِ السامع :

صنَّفه الخطيبُ البغداديُّ أيضاً ، وهو كتاب يبحث في آدابِ الرواية ، كما هو واضحٌ من تسميته . وهو فَريدٌ في بابه ، قَيِّمٌ في أبحاثِهِ ومحتوياتِهِ .

وقَلَّ فَنِّ من فنون علوم الحديث إلا وصنف الخطيبُ فيه كتاباً مُفْرَداً . فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نُقْطَةَ : « كُلُّ مَنْ أنصفَ عَلِمَ أن المحدثينَ بعد الخطيب عِيالٌ على كُتُبِهِ » .

## ٣ - الإِلْماعُ إلى معرفةِ أُصولِ الروايةِ وتَقْييدِ السَّماع :

صنَّفه القاضي عِياضُ بنُ موسي اليَحْصُبيُّ ، المتوفَّى سنة ٤٤ه ، وهو كتاب غير شامل لجميع أبحاث المصطلح ، بل هو مقصور على ما يتعلق بكيفية التحمُّلِ والأداءِ ، وما يتفرعُ عنهما ، لكنه جيدٌ في بابه ، حَسَنُ التنسيقِ والترتيب .

### ٧ - ما لا يَسَعُ المُحَدِّثَ جَهْلُهُ:

### ٨ – عُلومُ الحديثِ :

صنَّفه أبو عَمْرو عثمانُ بنُ عبد الرحمن الشَّهْرَزُوْرِيُّ ، المشهورُ بابنِ الصَّلاح، المتوفَّى سنة ٦٤٣ هـ ، وكتابه هذا مشهور بين الناس به «مقدمة ابن الصلاح» وهو من أجود الكتب في المصطلح. جمع فيه مؤلفه ما تفرق في غيره من كتب الخطيب ومَنْ تَقَدَّمَهُ ، فكان

كتاباً حافلاً بالفوائد ، لكنه لم يرتبه على الوضع المناسب ، لأنه أَمْلاهُ شيئاً فشيئاً ، وهو مع هذا عُمْدَةُ مَنْ جاء بعده من العلماء ، فكم من مُخْتَصِر له ، وناظم ، ومُعَارِضٍ له ، ومُنتَصِر .

### ٩ - التَّقْريبُ والتيسيرُ لمعرفةِ سُنَن البَشير النَّذيرِ :

صنَّفه محيي الدين يحيى بن شَرَفِ النَّوَوِيُّ ، المتوفَّى سنة ٢٧٦هـ ، وكتابه هذا استصارِّ لكتاب « علوم الحديث » لابن الصلاح ، وهو كتاب جيدٌ ، لكنه مُغْلَقُ العبارةِ أحياناً .

### ١٠ - تَدْريبُ الراوي في شرح تَقريبِ النَّواويِّ :

صنَّفه جَلالُ الدينِ عبدُ الرحمن بنُ أبي بكر السَّيوطيُّ ، المتوفَّى سنة ٩١١هـ ، كما هو واضح سنة ٩١١هـ ، كما هو واضح من اسمه ، جمع فيه مؤلفه من الفوائدِ الشْيءَ الكثيرَ .

## ١١ - نَظْم الدُّرَرِ في عِلْم الأَثْرِ:

صنَّفها زَيْنُ الدينِ عبدُ الرحيم بنُ الحسينِ العراقيُّ ، المتوفَّى سنة صنَّفها زَيْنُ الدينِ عبدُ الرحيم بنُ الحسينِ العراقيُّ ، المتوفَّى سنة ٨٠٦هـ ، ومشهورة باسم « ألفَّية العراقي » نَظَمَ فيها « علوم الحديث » لابن الصلاح ، وزاد عليه ، وهي جيدة غزيرةُ الفوائدِ ، وعليها شروحٌ متعددةٌ ، منها شرحان للمؤلفِ نفسِهِ .

## ١٢ - فَتْحُ المُغيثِ في شرح أَلْفِيَّةِ الحديثِ :

صنَّفه محمدُ بنُ عبدِ الرحمن السَّخَاويُّ ، المتوفَّى سنة

٩٠٢هـ، وهو شرح على ألفية العراقي . وهو من أَوْفَى شروح الأَلفيَّةِ وَأَجودِها .

## ١٢ - نُحْبَةُ الفِكرِ في مصطلح أَهْلِ الأَثَرِ:

صنَّفه الحافظ ابنُ حَجَرِ العَسْقَلَانيُّ ، المتوفَّى سنة ٢٥٨ ه ، وهو جزء صغير مختصر جداً ، لكنه من أنفع المختصرات وأجودها ترتيباً ، ابْتَكَرَ فيه مؤلفُه طريقةً في الترتيب والتقسيم لم يُسْبَقُ إليها ، وقد شرحه مؤلفه بشرح سماه « نُزْهَةَ النَّظَرِ » كما شرحه غيره .

### ١٤ - المُنْظومَةُ البَيْقُونِيَّةُ :

صنَّفها عمرُ بن محمد البَيْقُونيُّ ، المتوفَّى سنة ١٠٨٠ هـ ، وهي من المنظومات المختصرة ، إذ لا تتجاوز أربعة وثلاثين بيتاً ، وتُعَدَّ من المختصرات النافعة المشهورة ، وعليها شروح متعددة .

### ١٥ - قُواعِدُ التَّحْدِيث :

صنَّفه محمدٌ بجمالُ الدينِ القاسِميُّ ، المتوفَّى سنة ١٣٣٢ هـ وهو كتاب مُحرَّرٌ مُفيدٌ .

وهناك مصنَّفاتٌ أخرى كثيرة ، يَطولُ ذِكْرُها ، اقتصرتُ على ذِكْرِ المشهورِ منها . فجزى الله الجميعَ عنا وعن المسلمين خيرَ اللجزاء .

## تَعْريفاتٌ أُوَّلِيَّةٌ

### ١ - عِلمْ المُصْطَلَح :

هو علمٌ بأُصولٍ وقواعدَ ، يُعْرَفُ بها أَحْوالُ اِلسَّنَدِ والمَتْنِ ، مِنْ حَيْثُ القَبُولُ والرَّدُ .

### ٢ - مَوْضوعُهُ:

موضوعُهُ : السَّنَدُ والمَتْنُ مِنْ حَيْثُ القَبولُ والرَّدُّ .

### ٣ - ثُمَرَتُهُ:

وثمرتُهُ: تَمْييزُ الصحيح من السَّقيمِ من الأَحاديثِ

### ٤ - الحديث :

أ – لغةً: الجَديدُ، ويُجْمَعُ على أحاديثَ، على خِلافِ القياسِ. ب – اصطلاحا: ما أُضِيفَ إلى النبيِّ ﷺ من قولِ، أو فعلٍ، أو تقريرِ، أو صِفَةٍ.

### ٥ – الخَبَر :

أ – لغةً : النَّبَأُ ، وجَمْعُهُ أَخْبارٌ .

ب - إصطلاحا : فيه ثلاثة أقوال ، وهي :

١ - هو مُرادِفٌ للحديثِ : أي أنَّ معناهما واحدٌ اصطلاحاً .

- ٢ مُغَايِرٌ له : أَيْ فالحديثُ : ما جاءَ عن النبي ﷺ ، والخَبَرُ :
   ما جاءَ عن غيرهِ .
- أعَمُّ منه : أي فالحديث : ما جاء عن النبي ﷺ ، والخَبَرُ :
   ما جاء عنه أو عن غيره .

### ٣ - الأَثَرُ :

أ - لغةً : بَقِيَّةُ الشيءِ .

ب - اصطلاحاً: فيه قولان ، هما:

- الحديث : أي أنَّ معناهما واحدٌ اصطلاحاً.
- ٢ مُغَايِرٌ له : وهو ما أُضيفَ إلى الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال .

### ٧ – الإشنادُ: له معنيان:

أ - عَزْوُ الحديثِ إلى قائله مُسْنَداً .

ب - سِلْسِلَةُ الرِّجالِ المُوْصِلَةُ للمَثْنِ ، وهو بهذا المعنى مرادفٌ للسَّنَدِ .

### ٨ - السَّنَدُ:

- أ لغة : المُعْتَمَدُ ، وسُمِّي كذلك لأن الحديثَ يَسْتَنِدُ إليه ،
   ويَعْتَمِدُ عليه .
  - ب اصطلاحاً: سِلْسِلَةُ الرِّجالِ المُوصِلَةُ للمَثْنِ

### ٩ - المَثنُ :

- أ لغةً : ما صَلُب وارتفعُ من الأرض .
- ب اصطلاحاً: ما يَنْتهي إليه السَّنَدُ من الكلام.
  - ١ المُسْنَكُ : ﴿ بِفَتِحِ النَّوْنَ ﴾ .
- أ لغة : اسمُ مفعولِ ، من أَسْنَدَ الشيْءَ إليه ، بمعنى : عَزاهُ ونَسَبَهُ إليه .
  - ب اصطلاحاً: له ثلاثة مَعان:
- ١ كلَّ كتابٍ مُجمِعُ فِيهِ مَرُويَّاتُ كُلِّ صَحابيٌّ على حِدَةٍ .
  - ٢ الحديثُ المرفوعُ المتصلُ سَنْداً .
- ٣ أن يُرَادَ به « السَّنَدُ » فيكون بهذا المعنى مَصْدَراً مِيمِّياً .

## 11 - المُسْنِدُ : (بكسر النون)

هو من يَروي الحديثَ بسَنَدِهِ ، سواءٌ أكان عنده عِلْمٌ به ، أم ليس له إلا مَجُرَّدُ الروايةِ .

### ١٢ - المُحَدِّثُ:

هو مَنْ يشتغلُ بعلمِ الحديثِ رِواية ودِراية ، ويَطَّلِعُ على كثير من الرواياتِ ، وأحوالِ رُواتِها .

### ١٣ - الحافظ:

فيه قولان :

أ - مُرادَفٌ للمُحَدِّثِ عند كثير من المحدثين .

ب - وقيل هو : أَرْفَعُ درجةً من المُحَدِّثِ ، بحيث يكون ما يعرفه
 في كل طبقة أكثر مما يجهَلُهُ .

### 1٤ - الحاكم:

هو : مَنْ أحاط عِلْماً بجميعِ الأحاديثِ ، حتى لا يفوتَهُ منها إلا اليسيرُ ، وهذا على رأي بعضِ أهلِ العلمِ .

\* \* \*

## البّابُ الأولّ

## الخَبَرُ وفيه ثلاثة فصول

الفصل الأول: تقسيمُ الخبرِ بالنسبة لوصولِهِ إلينا. وفيه مَبْحَثان.

الفصل الثاني: تقسيمات خبر الآحاد ، وفيه مبحثان .

الفصل الثالث: خبر الآحاد المشترك بين المقبول والمردود. وفيه

مبحثان.

# الفص ل لأول

# تقسيم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا وفيه مبحثان

- المبحث الأول: الخبر المتواتر

- المبحث الثاني: خبر الآحاد.

# الفص لالأول

## تقسيمُ الخَبَر بالنسبةِ لوصولِهِ إلينا

#### نمهید:

ينقسم الخَبَرُ بالنسبةِ لوصولِهِ إلينا إلى قسمين:

١ - فإنْ كان له طرق غير محصورة بعدد معينٍ ، فهو المُتَواتِرُ .

٢ – وإنْ كان له طرق محصورة بعددٍ معيَّنِ ، فهو الآحادُ .

ولكلٍ منهما أقسام وتفاصيل ، سأذكرها وأبسطها إن شاء الله تعالى ، بمبحثين ، وهما .

# الْمُنِحَثُّ لَا فَاكُ الْخَبُرُ الْمُتُواتِرُ

### ۱ - تعریفه نر

أ - لغة : هو اسمُ فاعل ، مُشْتَقٌ من التَّواتُرِ ، أي التَّتَابُعِ ، تقول :
 تَوَاتَرَ المَطَرُ ، أي تَتَابَعَ نُزولُهُ .

ب - اصطلاحاً: ما رواه عددٌ كثيرٌ تُحِيلُ العادةُ تَوَاطُؤَهُمْ على

## الكذب.

### ٢ – شرح التعريف:

ومعنى التعريف : أنَّ المُتَواتِرَ هو الحديثُ أو الخَبَرُ الذي يرويه في

كل طبقة من طبقات سنده رواةٌ كثيرون ، يَحْكُمُ العقلُ عادةً باستحالِةِ أَن يكون أُولئك الرواة قد اتفقوا على اخْتِلاقِ هذا الخَبَرِ .

#### ٣ - شروطه :

يتبين من شرح التعريف أن التَّواتُرَ لا يتحقق في الخبر إلا بشروط أربعة ، رهي :

- أ أَنْ يرويَهُ عددٌ كثير ، وقد ٱخْتُلِفَ في أقل الكثرةِ على أقوال . المُختارُ أنه عشرةُ أشخاص (١) .
  - ب أَنْ توجدَ هذه الكثرةُ في جميع طبقاتِ السندِ .
    - ج أَنْ تُحيلَ العادةُ تَواطُؤَهُم على الكذبِ (٢).
      - د أَنْ يكونَ مُسْتَنَدُ خَبَرِهِم الحِسَّ .

كقولهم: سمعنا ، أو رأينا ، أو لمسنا ، أو ... أما إن كان مُسْتَنَدُ خَبَرِهم العقلَ ، كالقول بحدوثِ العالَمِ مثلاً ، فلا يُسَمىً الخَبَرُ حينئذِ مُتواتِراً .

#### ٤ - ځکمه:

المتواتِرُ يُفيدُ الِعلْمَ الضَّروريَّ ، أَيْ العِلْمَ اليقينيَّ الذي يُضطُّرُ الإنسان إلى التصديقِ به تصديقاً جازماً ، كمَنْ يشاهدُ الأَمْرَ بنفسهِ ، فإنه لا يترددُ

<sup>(</sup>١) تدريب الراوي جـ ٢ - ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) وذلك كأن يكونوا من بلاد مختلفة ، وأجناس مختلفة ، ومذاهب مختلفة ، وما شابه ذلك ، وبناء على ذلك فقد يكثر عدد المخبرين ولا يثبت للخبر حكم المتواتر ، وقد يقل العدد نسبيا ويثبت للخبر حكم المتواتر ، وذلك حسب أحوال الرواة .

في تصديقه ، فكذلك الخَبَرُ المتواتر . لذلك كان المتواتِرُ كلُّهُ مقبولاً ، ولا حاجة إلى البحث عن أحوالِ رُواتِهِ .

### أقسامه :

ينقسم الخبرُ المتواتِرُ إلى قسمين هما ، لفظيٌّ ، ومعنويٌّ :

أ - المتواتِرُ اللفظيُّ : هو ما تُؤاتُرُ لفظُهُ ومعناهُ.

مثل حدیث: « مَنْ كذبَ عليَّ متعمِّداً فلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ من النار » (١) رواه بِضْعَةٌ وسبعونَ صحابياً. ثم استمرتُ هذه الكثرة - بل زادت - في باقى طبقات السند.

## المتواتِرُ المعنويُّ : هو ما تَواتَرَ معناهُ دونَ لفظِه .

مثل: أحاديثِ رَفْعِ اليدينِ في الدعاءِ ، فقد ورد عنه عَلَيْهِ نحوُ مائةِ حديثٍ ، كلَّ حديثٍ منها فيه : أنه رَفَعَ يديهِ في الدعاء ، لكنها في قضايا مختلفةٍ ، فكلَّ قضيةٍ منها لم تتواتَرُ ، والقَدْرُ المشتَرَكُ بينها - وهو الرَّفْعُ عند الدعاء - تَواتَرَ باعتبارِ مجموع الطَّرُقِ (٢) .

### ٣ – ۇنجودە :

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري – كتاب العلم – باب إثم من كذب على النبي ﷺ – ۲۰۲/۱ – حديث ۱۱۰ – بلفظه .

ورواه مسلم - كتاب الزهد - باب التثبتغي الحديث ، وحكم كتابة العلم - ٢٢٩٨/٤ -حديث ٧٧ - بلفظه .

ورواه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، والدرامي ، وأحمد .

<sup>(</sup>٢) تدريب الراوي ١٨٠/٢ .

يوجد عدد لا بأس به من الأحاديث المتواترة ، منها حديث الحوْضِ ، وحديث المَسْحِ على الخُفَّيْنِ ، وحديثُ رفع اليدينِ في الحوْضِ ، وحديثُ « نَضَّرَ الله امْرَأً » . ، وغيرُها كثيرٌ . لكنْ لو نظرنا إلى عدد أحاديثِ الآحادِ لوجدنا أنَّ الأحاديثَ المتواتِرَةَ قليلةٌ جداً بالنسبة إليها .

### ٧ - أَشْهَرُ المصنَّفات فِيهِ:

لقد اعتنى العلماءُ بجَمْعِ الأحاديثِ المتواتِرَةِ وجَعْلِها في مُصَنَّفِ مستقل، ليسهلَ على الطالبِ الرجوعُ إليها، فمن تلك المصنَّفاتِ:

أ - الأَزْهارُ المتناثِرَةُ في الأخبارِ المتواتِرَةِ : للسَّيوطيِّ، وهو مُرَتَّبٌ على الأبوابِ.

- ب قَطْفُ الْأَزْهار : للسَّيوطيِّ أيضاً ، وهو تَلْخيصٌ للكتاب السابق .
- ج نَظْمُ المُتَناثِرِ من الحديثِ المتواتِرِ : لمحمدِ بنِ جعفرِ الكَتَّانِيِّ .

\* \* \*

# المنجَث التَّاين خَبَرُ الآحادِ

#### ٠ - تعريفه :

أ – لغةً : الآحادُ : جَمْعُ أَحَد ، بمعنى : الواحِدِ ، وخَبْرُ الواحِدِ هو : ما يرويهِ شخصٌ واحدٌ .

ب - اصطلاحاً: هو ما لمْ يَجْمَعْ شروطَ المُتواتِرِ (١).

#### : **- حکمه** :

يفيدُ العِلْمَ النَّظَرِيَّ، أَيْ العلمَ المتوقِّفَ على النَّظَرِ والاستدلالِ. هذا ولخبر الآحاد تقسيمان ، كل تقسيم باعتبار . وسأذكر هذين التقسيمين في الفصل الثاني .

<sup>(</sup>١) نزهة النظر ص ٢٦ .

# الفصال النساني

## تقسيما خبرِ الآحاد وفيه مبحثان

- المبحث الأول: تقسيم خبر الآحاد بالنسبة إلى عدد طرقه.
- المبحث الثاني : تقسيم خبر الآحاد بالنسبة إلى قوّته وضعفه .

# المنحث الأفرك

# تقسيمُ خيرِ الآحاد بالنسبةِ إلى عددِ طُرُقِهِ

يُقْسَم خبر الآحاد بالنسبة إلى عدد طرقه إلى ثلاثة أقسام ، وهي :

١ - المشهور .

٢ – العَزِيزُ .

٣ – الغَريبُ .

وسأتكلم على كل منها بمَطْلَب مستقل .

## المطلب الأوَّلُ

# <u>المَشْهُورُ</u>

#### **١** – تعريفه :

أ - لغةً : هو اسمُ مفعولِ مِنْ « شَهَرْتُ الأَمْرَ » إذا أعلنتُهُ وأَظهرتُهُ ، وسُمِّى بذلك لظهورهِ .

ب اصطلاحاً: مَا رواه ثلاثةٌ فأكثرُ - في كلِّ طَبَقةٍ - ما لم يَبلُغْ حَدَّ التواتُرِ (١) (

#### ٢ - مثاله :

حديثُ : ﴿ إِنَّ الله لا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعاً يَنْتَزِعُهُ من صدورِ العلماءِ ، حتى إذا لم يُئْقِ العلماءِ ، حتى إذا لم يُئْقِ عالماً اتخذ الناس رءوساً جُهّالاً ، فسئلوا فأفْتُوا بغيرِ عِلْمٍ ، فَضَلّوا وأضَلّوا ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) نزهة النظر – ص ٢٣ – بمعناه .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري ومسلم والطبراني ، وأحمد والخطيب ، من طريق أربعة من الصحابة . وهم : عبد الله بن عمرو بن العاص ، وزياد بن لبيد  $_{1}$  وعائشة ، وأبي هريرة ، فأخرجه البخاري – كتاب العلم – باب كيف يُقْبُض العلم –  $_{1}$  1 م - حديث  $_{1}$  0 م - باب كيف يُقْبُض العلم – باب رفع العلم وقبضه –  $_{1}$  1 م - حديث  $_{1}$  0 من العاص ، وأخرجه مسلم – كتاب العلم – باب رفع العلم وقبضه –  $_{1}$  1 مرو  $_{1}$  0 من العاص أيضاً ، وأخرجه أحمد في المسند  $_{1}$  1  $_{1}$  1  $_{1}$  0 مناه ، وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط – حديث  $_{1}$  0 من أبي هريرة ، وأخرجه الخطيب في تاريخه  $_{1}$  1 من المثلثة

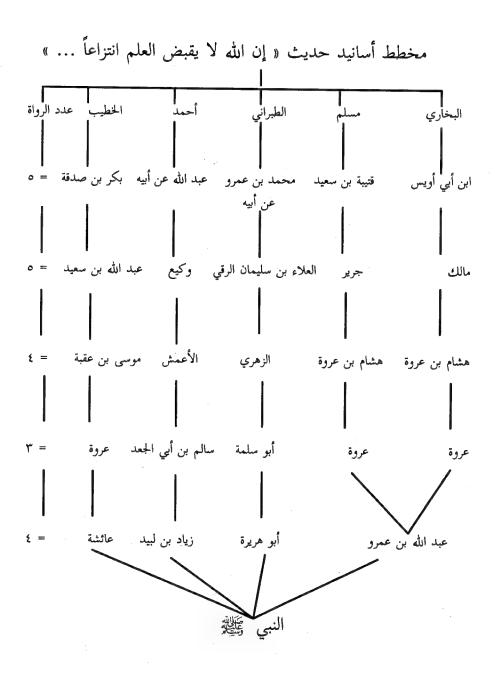

فهذا الحديث رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات إسناده ، فبناء على ذلك يسمى هذا الحديث بـ « المشهور » .

### ٣ - المُسْتَفِيْضُ:

أ - لغة : اسم فاعل ، مَنْ « اسْتَفاضَ » مُشْتَقٌ من فَاضَ الماء ،
 وسُمِّى بذلك لانتشاره .

ب - اصطلاحاً: أُخْتُلِفَ في تعريفه على ثلاثةِ أقوالٍ ، وهي :

١ - هو مُرادِفٌ للمشهورِ .

عو أَخَصٌ منه ، لأنه يشترط في المستفيض أن يَسْتَوِي
 طَرَفا إسنادِهِ ، ولا يُشْتَرَطُ ذلك في المشهورِ .

٣ - هو أعَمُّ منه ، أيْ هو عكسُ القولِ الثاني .

### ٤ - المشهورُ غيرُ الاصْطِلاحي :

ويُقْصَدُ به ما اشتهر على الألسنةِ من غير شروطٍ تُعْتَبَرُ . فيَشملُ :

أ – ما له إِسنادٌ واحدٌ .

ب - وما له أكثرُ من إسنادٍ .

جـ – وما لا يوجد له إِسنادٌ أَصْلاً .

## أنواع المشهور غير الاصطلاحي :

له أنواع كثيرة ، أشهرها :

أ - مشهورٌ بين أهل الحديث خاصةً : ومثاله : حديثُ أنسٍ :

- ﴿ أَنَّ رَسُولَ الله عَيَّالِيَّةِ قَنَتَ شَهْراً بعد الركوع يدعو على رِعْلٍ وَذَكُوانَ ﴾ (١) .
- ب مشهورٌ بينَ أهلِ الحديثِ ، والعلماءِ ، والعَوامِّ : مثاله :
   « المسلمُ من سَلِمَ المسلمون من لسانِهِ ويدِهِ » (٢) .
- جـ مشهورٌ بينَ الفقهاءِ : مثاله : حديثُ : « أَبْغَضُ الحَلالِ إلى الله الطَّلاقُ » (٣) .
- د مشهورٌ بينَ الأصوليِّينَ : مثاله : حديثُ « رُفِعَ عن أُمتي الخطأُ والنسيانُ وما اسْتُكْرِهوا عليه » . صححه ابنُ حِبّانَ والحاكمُ .
- هـ مشهورٌ بينَ النَّحاقِ : مثاله : حديثُ « نِعْمَ العبدُ صُهَيْبٌ ، لو لم يَخَفِ الله لم يَعْصِهِ » . لا أصلَ له .
- و مشهورٌ بينَ العامَّةِ: مثاله: حديثُ « العَجَلَةُ من الشيطانِ » . أخرجه الترمذيُّ وحَسَّنَهُ .

## ٣ – حُكْمُ المشهورِ :

المشهورُ الاصطلاحيُّ ، وغيرُ الاصْطِلاحيُّ ، لا يُوصَفُ بكونه صحيحاً أو غيرُ صحيحِ ابتداءً ، لكن بعد البحث يتبين أن منه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري - كتاب الوتر - ۲۹۰/۲ - حديث - ۱۰۰۳ - بمعناه . وأخرجه مسلم - كتاب المساجد - ۲۸/۱ - حديث ۲۹۹ - بلفظه ، وفيه زيادة .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري - كتاب الإيمان - ٥٣/١ - حديث ١٠ ، وأخرجه مسلم - كتاب
 الإيمان - حديث ٦٥ .

<sup>(</sup>٣) صححه الحاكم في المستدرك وأقره الذهبي لكن بلفظ « ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق » . انظر المستدرك - كتاب الطلاق - ١٩٦/٢ .

الصحيح ، ومنه الحَسَنَ ، ومنه الضعيف ، ومنه الموضوع أيضاً . لكنْ إنْ صَحَّ المشهورُ الاصطلاحيُّ فتكون له مِيزَةٌ تُرَجِّحُهُ على العزيزِ والغريبِ .

### ٧ - أشهرُ المصنَّفاتِ فيه:

المرادُ بالمصنَّفاتِ في الأحاديث المشهورةِ هي الأحاديثُ المشهورةُ على الألْسِنَةِ ، وليست المشهورة اصطلاحاً . لأنه لم يؤلِّفِ العلماءُ كُتُباً في جَمْعِ الأحاديثِ المشهورةِ اصطلاحاً . ومن هذه المصنَّفات :

- أ المقاصِدُ الحَسَنَةُ ، فيما اشتهر على الألسنةِ ، للسَّخاويِّ . ب كَشْفُ الخَفاءِ ، ومُزيلُ الإلْباسِ ، فيما اشتهرَ من الحديثِ على ألسنةِ الناسِ ، للعَجْلونيِّ .
- ج تَمْييزُ الطَّيِّبِ من الخَبيثِ ، فيما يَدورُ على أَلسنةِ الناسِ من الحديثِ ، لابنِ الدَّيْبَعِ الشيبانيِّ .

## المَطْلَبُ الثاني العَزيزُ

#### ١ – تعريفه :

أ - لغة : هو صِفة مُشَبَّهة ، مِن ﴿ عَزَّ يَعِزُ ﴾ بالكسر ، أي قَلَّ ونَدَرَ ، أو من ﴿ عَزَّ يَعَزُ ﴾ بالفتح ، أي قَوِيَ واشتد ، وسُمِّي بذلك إما لقلة وجودِهِ ونُدْرَتِهِ ، وإما لقوته ، بمجيئهِ من طريق آخَرَ .

ب - اصطلاحاً: أنْ لا يَقِلَّ رواتُهُ عن اثنينِ في جميعِ طَبَقاتِ
 السندِ

### ٢ – شرح التعريف:

يعني ألا يوجد في طبقة من طبقات السند أقلَّ من اثنين ، أما إن وُجد في بعض طبقاتِ السندِ ثلاثةٌ فأكثر فلا يضرُّ ، بشرط أنْ تبقى ولو طبقةٌ واحدةٌ فيها اثنان ، لأنَّ العِبْرَةَ لأقلِّ طبقةٍ من طبقات السند .

هذا التعريفُ هو الراجِحُ ، كما حَرَّرَهُ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ (١) ، وقال بعضُ العلماء : إِنَّ العزيزَ : هو روايةُ اثنينِ أو ثلاثةٍ ، فلمْ يَفْصِلُوهُ عن المشهورِ في بعضِ صُورِهِ .

<sup>(</sup>١) انظر النخبة وشرحها له ص ٢١ ، ٢٤ .

#### : مثاله - ٣

ما رواه الشيخانِ من حديث أنسٍ ، والبخاريُّ من حديث أبي هريرةَ ، أنَّ رسولَ الله عَيَّالِيَّةِ قال : « لا يُؤْمنُ أحدُكم حتى أكونَ أَحَبُّ إليهِ من والدِهِ ، ووَلدِهِ ، والناسِ أجمعينَ » (١) .

ورواه عن أنسِ قَتَادَةُ وعبدُ العزيزِ بنُ صُهَيْبٍ ، ورواهُ عن قَتَادَةً شُعْبَةُ وسَعيدٌ ، ورواه عن عبدِ العزيزِ إسماعيلُ بنُ عُلَيَّةَ ، وعبدُ الوارثِ ، ورواهُ عن كلِّ جماعةٌ .

### ٤ - أشهر المصنفات فيه:

لم يُصَنِّفِ العلماءُ مُصَنَّفاتِ خاصةً بالحديثِ العزيزِ ، والظاهرُ أنَّ ذلك لِقلَّته ، ولعدمِ حصولِ فائدةِ مهمةِ من تلك المصنَّفاتِ . وهذا رسم توضيحي للمثال .

华 谷 春

<sup>(</sup>١) رواه البخاري - كتاب الإيمان - باب حب الرسول عن الإيمان - ٨٥/١ - حديث ١٥ -بلفظه - عن أنس ، وحديث ١٤ - عن أبي هريرة - بلفظه ، ونقص : « والناس أجمعين » وزاد في أوله : « فو الذي نفسي بيده » .

ورواه مسلم - كتاب الإيمان – حديث ٦٩ – ٧٠ – كلاهما عن أنس .

#### ٥ - توضيح المثالِ بالرسم:

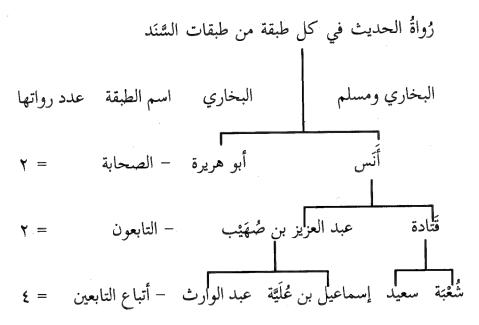

فهذا حديث يُسَمَّى « عَزيزًا » لأنه لمْ يَقِلَّ رواتُهُ عن اثنين في جميع طبقات السَّنَد ، وإنْ زاد في بعض طبقات السند عن اثنين .

# المَطْلَب الثالث الغريب

#### **١ - تعريفه** :

أ – لغةً: هو صِفَةٌ مُشَبَّهَةً ، بمعنى المُنْفَرِدِ ، أو البعيدِ عن أقارِبِهِ . بحض المُنْفَرِدِ ، أو البعيدِ عن أقارِبِهِ .

#### ٢ – شرح التعريف :

أي هو الحديث الذي يستقلُّ بروايته شخصٌ واحدٌ ، إمّا في كل طبقةٍ من طبقاتِ السندِ ، أو في بعض طبقاتِ السندِ ، ولو في طبقةٍ واحدةٍ ، ولا تضرُّ الزيادةُ على واحدٍ في باقي طبقات السند ، لأن العِبْرَةَ للأقلِّ .

#### ٣ - تُسْمِيَةٌ ثانيةٌ له:

يُطْلِقُ كثيرٌ من العلماء على الغريبِ اسماً آخَرَ ، هو « الفَرْدُ » على أنهما مُترادِفان ، وغَايَرَ بعضُ العلماء بينهما ، فجعل كُلاً منهما نوعاً مستقلا ، لكنَّ الحافظ ابن حجر يَعُدُّهُما مُترادِفَيْنِ ، لغةً ، واصطلاحاً ، إلَّا أنه قال : إِنَّ أهلَ الاصطلاح غَايَرُوا بينهما من حيثُ كثرةُ الاستعمالِ وقِلَّتُهُ ، ف « الفَرْدُ » أكثرُ ما يطلقونه على « الفَرْدِ النِّسْبِيّ » (١) . المُطْلَق » ، و « الغَريبُ » أكثرُ ما يطلقونه على « الفَرْدِ النِّسْبيّ » (١) .

<sup>(</sup>١) نزهة النظر ص ٢٨.

#### ٤ - أقسامه:

يُقْسَمُ الغَريبُ بالنسبةِ لَمْوضِع التَّفَرُّدِ فيه إلى قسمينِ ، هما : « غَريبٌ مُطْلَقٌ » و« غَريبٌ نِسْبِيِّ » .

# أ الغَريبُ المُطْلَقُ رَأُو الفَرْدُ المُطْلَقُ :

عريفه: هو ما كانت الغَرابَةُ في أَصْلِ سَنَدِهِ ، أَيْ
 ما يَنْفَرِدُ بروايتهِ شخصٌ واحدٌ في أَصْلِ سندهِ (۱) .

٢ - مثاله : حديث « إنّما الأعمال بالنيّاتِ » (٢) تَفَرَّدَ به عُمَرُ بنُ الخَطّابِ رضي الله عنه .

هذا وقد يستمر التَّفَرُدُ إلى آخِرِ السنِدِ ، وقد يرويه عن ذلك المُتَفَرِّدِ عددٌ من الرواةِ .

## الغَريبُ النّسبِيُّ : أو الفَرْدُ النّسبِيُّ :

<sup>(</sup>١) وأصل السند: هو طَرفُهُ الذي فيه الصحابي ، والصحابي حُلْقةٌ من حُلْقات السند ، أي إذا تفرد الصحابي برواية الحديث ، فإن الحديث يسمَّى غريباً غرابة مطلقة . وأما ما فهمه الملَّا على القاري من كلام الحافظ ابن حجر عندما شرح أصل السند بأنه « الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه ، وهو طَرَفُهُ الذي فيه الصحابي ، من أنَّ تَقُرُدَ الصحابي لا يُعَدُّ غرابةً ، وتعليله ذلك بأنه ليس في الصحابة ما يوجب قدحاً ، أو أنَّ الصحابة كلهم عدول . فما أظن أن ابن حجر أراد ذلك ، والله أعلم ، بدليل أنه عرّف الغريب بقوله : « هو ما ينفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد فيه من السند » أي ولو وقع التفرد في موضع الصحابي ، لأن الصحابي حلقة من حلقات السند ، والعلم عند الله تعالى . وعلى كل حال ، فما قاله الملّا على القاري هو رأي لبعض أهل الحديث .

 <sup>(</sup>۲) فرواه البخاري - كتاب الإيمان - حديث ۱، ورواه مسلم - كتاب الإمارة - حديث
 ۱۰۰ .

- مَا كَانَتِ الغَرَابَةُ فِي أَثْنَاءَ سَنَدِهِ ﴿ اَ الْعُرَابَةُ فِي أَثْنَاءَ سَنَدِهِ ﴿ اَ الْعُرَابَةُ فِي أَثْنَاء سَنَدِهِ وَ اللَّهِ مَنْ رَاوٍ فِي أَصْلِ سَنَدِهِ ، ثم يَنْفُرَدَ بَرُوايَتِهِ رَاوٍ وَاحَدٌ عَنْ أُولئك الرّواةِ .
- حاله: حديث « مالِكِ ، عن الزَّهْريِّ ، عن أنس رضي الله عنه ، أنَّ النبيَّ عَلَيْتُهُ دخل مكة وعلى رأسه المِغْفَرُ » (٢) .
   تَفَرَّدَ به مالِكٌ ، عن الزَّهْريِّ .
- سبب التسمية : وسُمِّيَ هذا القسمُ بـ ( الغَريبِ النَّسْبِيِّ )
   لأن التفرُّدَ وقع فيه بالنسبةِ إلى شخصِ مُعَيَّنِ .

#### من أنواع الغَريبِ النَّشبيِّ :

هناك أنواع من الغرَابَةِ ، أو التَّفَرُّدِ يُمْكِن عَدُّها من الغَرِيبِ النِّسْبِيِّ ، لأَنَّ الغَرابَةُ فيها النِّسْبِيِّ ، لأَنَّ الغَرابَةُ فيها بالنسبة إلى شيْءٍ مُعَيَّنٍ ، وهذه الأنواع هي :

أ - تَفَرُدُ ثقة برواية الحديث : كقولهم : لم يَرْوِهِ ثِقَةٌ إلا فلان .
 ب - تَفَرُدُ رَاوٍ مُعَيَّنِ عن رَاوٍ مُعَيَّنِ : كقولهم : « تفرَّدَ به فلان عن فلان » وإن كان مَرْوِّياً من وُجُوهِ أخرى عن غيرهِ .
 ج - تَفَرُدُ أهلِ بلدٍ أو أهل جِهَةٍ : كقولهم : « تفرَّدَ به أهلُ مكة ، أو أهل الشام » .

<sup>(</sup>١) نزهة النظر - ص ٢٨.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري - كتاب المغازي - حديث ٤٢٨٦ ، ورواه مسلم - كتاب الحج - حديث ٥٠٥ .

ح تَفَرُّدُ أَهلِ بلدِ ، أو جهةٍ عن أهل بلدٍ أو جهةٍ أخرى :
 كقولهم : «تفرَّدَ به أهلُ البصرةِ ، عن أهلِ المدينةِ ، أو تفرَّدَ به أهلُ الجِجازِ » .

#### ٦ - تقسيمُ آخَرُ له :

قَسَّمَ العلماءُ الغَريبَ من حيثُ غَرابةُ السندِ أو المتنِ إلى :

أ ـ غريبِ مَتْناً وإسْناداً : وهو الحديث الذي تفرَّدَ براوية مَتْنِهِ راوٍ واحدٌ .

ب - غريبِ إسناداً ، لا مَتْناً ﴿ كحديثِ رَوَى مَتْنَهُ جماعةٌ من الصحابةِ ، انْفَرَدَ واحدٌ بروايتهِ عن صحابيِّ آخَرَ . وفيه يقول الترمذي : « غَريبٌ من هذا الوَجْهِ » .

#### ٧ - من مَظانٌ الغَريب:

أي مِن مكانِ وُجودِ أمثلةِ كثيرةِ له :

أ - مُسْنَدُ البَرَّارِ . ب - المُعْجَمُ الأَوْسَطُ ، للطَّبَرَانِيِّ .

#### ٨ - أشهرُ المصنَّفات فِيه:

أ - غَرائِبُ مالِكِ ، للدَّارَقُطْنِيِّ . ب - الأَفْرادُ ، للدَّارَقُطْنِيِّ أيضاً . ج - السُّننُ التي تَفَرَّدَ بكلِّ سُنَّةٍ منها أهلُ بلدةٍ ، لأَبي داودَ السِّنجِسْتانِيِّ .

# المبنجث الثاين

# تقسيمُ خَبَرِ الآحادِ بالنسبةِ إلى قُوَّتِهِ وضَعْفِهِ

ينقسمُ خَبَرُ الآحادِ – من مَشْهورٍ وعَزيزٍ وغَريبٍ – بالنسبةِ إلى قُوَّتِهِ وضَعْفِهِ إلى قسمينِ ، وهما :

- أ مَقْبُولٌ : وهو : ما تَرَجَّحَ صِدْقُ المُحْبِرِ به ، وحُكْمُهُ :
   ومجوبُ الاحتجاج والعَمَلِ بهِ .
- ب مَرْدُودٌ : وهو : مَا لَم يَتَرَجَّحْ صِدْقُ المُخْبِر به ، وحُكْمُهُ أنه لا يُحْتَجُّ به ، ولا يَجِبُ العملُ به . ولكلٍ من المقبولِ والمردودِ أقسامٌ ، وتفاصيلُ ، سأذ كرُها في مَطْلَبيْن مستقلينِ إن شاء الله تعالى .

\* \* \*

# اللَطْلَبُ الأَوَّلُ « الخَبَرُ المَقْبولُ » وفيه مَقْصِدان

- المَقْصِدُ الأولُ : أقسامُ المَقْبولِ .

- المَقْصِدُ الثاني : تقسيمُ المَقْبول إلي مَعْمولِ به ، وغيرِ مَعْمولِ به .

#### المقصد الأول

# « أقسامُ المَقْبولِ »

يُقْسَمُ الخبرُ المَقْبولُ - بالنسبةِ إلى تَفَاوُتِ مَراتِبِهِ - إلى قسمينِ رئيسينِ ، هما : صحيحُ وحَسَنُ . وكلَّ منها يُقْسَمُ إلى قسمينِ فَرْعِيَّيْن ، هما ، لِذاتِهِ ولغيرِهِ ، فَتَعُولُ أقسامُ المقبولُ في النهايةِ إلى أربعةِ أقسامٍ ، هما :

- ١ صحيحٌ لذاتِهِ .
- ٢ صحيحٌ لغيرهِ .
  - ٣ حَسَنٌ لذاتِهِ .
  - ٤ حَسَنٌ لغيرهِ .
- وإليك البحث في هذه الأقسام تفصيلاً.

# (۱) الصَّحِيخُ (۱)

#### ۱ - تعریفه :

أ - لغة : الصَّحِيخ : ضِدُّ السَّقيم . وهو حَقيقة في الأجسام ، مَجازٌ
 في الحديث ، وسائر المعاني .

ب - اصطلاحاً: ما اتَّصَلَ سَنَدُهُ بنَقْلِ العَدْلِ الضابِطِ ، عن مِثْلِهِ إلى مُنْتَهَاهُ ، من غيرِ شُذوذٍ ، ولا عِلَّةٍ . \

#### ٢ – شرح التعريف :

اشتمل التعريفُ السابقُ على أمور يجب توافُرُها حتى يكون الحديثُ صحيحًا، وهذه الأمور هي :

- أ اتِّصالُ السَّنَدِ : ومعناه أَنَّ كلَّ راوٍ من رُواتِهِ قد أَخَذَهُ مباشرةً عمن فوقَهُ ، من أولِ السندِ إلى مُنْتَهاهُ .
- ب عدالَةُ الرُّواةِ : أَيَّ أَنَّ كلَّ راوٍ من رُواتِهِ اتَّصَفَ بكونِهِ مُسْلِماً ،
   بالِغاً ، عاقلاً ، غيرَ فاسِقٍ ، وغيرَ مَحْرُومِ المُروءَةِ .
- ج ضَبْطُ الرُّواةِ : أَيْ أَنَّ كُلَّ رَاوٍ مِن رُواتِهِ كَان تَامَّ الضَّبْطِ .
   إمَّا ضَبطُ صَدْرٍ ، وإمَّا ضَبْطُ كِتابٍ .
- د عدمُ الشَّذوذِ : أَيْ أَنْ لا يكونَ الحديثُ شاذًاً . والشُّذوذُ : هو مخالفةُ الثقةِ لمن هو أَوْثَقُ منه .
- هـ عدمُ العِلَّةِ : أَيْ أَنْ لا يكونَ الحديثُ مَعْلُولاً ، والعِلَّةُ :

<sup>(</sup>١) أي الصحيح لذاته .

سَبَبٌ غامِضٌ خَفِيٌ ، يَقْدَحُ في صِحَّةِ الحديثِ ، مع أَنَّ الظاهرَ السلامةُ منه .

## ٣ – شروطُهُ :

يتبينُ من شرحِ التعريفِ أَنَّ شُروطَ الصحيحِ التي يجبُ توافُرُها حتى يكونَ الحديثُ صحيحاً خمسةٌ ، وهي : [ اتِّصالُ السَّنَدِ - عَدَالَةُ الرُّواةِ - عَدَمُ العِلَّةِ - عَدَمُ الشُّذوذِ ] .

فإذا اخْتَلَّ شَرْطٌ واحدٌ من هذهِ الشروطِ الخمسةِ فلا يُسَمَّى الحديثُ حينئذِ صحيحاً.

## غ أله :

ما أَخْرَجَهُ البخاريُّ في صحيحِهِ ، قال : « حدَّثنا عبدُ الله بنُ يوسفَ ، قال : اخبرنا مالكُ ، عن ابنِ شِهابٍ ، عن محمدِ بن جُبَيْرِ ابنِ مُطْعِمٍ ، عن أبيهِ ، قال : سمعتُ رسولَ الله عَلَيْهُ قرأ في المَغْرِبِ بالطَّور » (١) .

فهذا الحديثُ صحيحٌ ، لأنَّ :

أ - سَنَدَهُ مُتَّصلٌ : إِذْ أَنَّ كلَّ راوٍ من رُواتِهِ سمعهُ من شيخه . وأمّا عَنْعَنَهُ (٢) مالكِ ، وابنِ شِهابِ ، وابنِ جُبَيْرٍ ، فمَحْمولَةٌ على الأنّصالِ ، لأنهم غيرُ مُدَلِّسِيْنَ .

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب الأذان - باب الجهر في المغرب - ٢٤٧/٢ - حديث ٧٦٥ - بلفظه .

 <sup>(</sup>٢) العنعنة : رواية الحديث عن الشيخ بلفظ «عن » وسيأتي تفصيل حكم العنعنة في نوع المعنعن .

- ب ، جـ ولأنَّ رواتَه عُدولٌ ضابطونَ : وهذه أوصافُهم عند علماءِ الجَرْح والتَّعْديلِ .
  - ١ عبدُ الله بنُ يوسفَ : ثِقَةٌ مُتْقِنٌ .
    - ٢ مالِكُ بنُ أُنسِ : إمامٌ حافِظٌ .
- ٣ ابنُ شِهابِ الزُّهْرِيُّ : فَقيةٌ حافِظٌ مُتَّفَقٌ على جَلالَتِهِ وإتْقانِهِ .
  - ٤ محمدُ بنُ جُبَيْر : ثقةٌ .
  - ٥ جُبَيْر بنُ مُطْعِم : صَحابيٌّ .
  - د ولأنه غيرُ شاذً : إذَّ لم يُعارِضْهُ ما هو أَقْوَى منه .
    - هـ ولأنه ليس فيه.عِلَّةُ من العِلَل .

#### - ځگۀۀ :

وحُكْمُهُ: وُجوبُ العملِ بهِ بإجماعِ أَهلِ الحديثِ ، ومَنْ يُعْتَدُّ به من الأصوليينَ والفقهاءِ . فهو محجَّةٌ من مُجَجِ الشَّرْع . لا يَسَعُ المسلمَ تركُ العملِ به .

# ٦ - المرادُ بقولِهم : « هذا حديثٌ صحيحٌ » أو « هذا حديثُ غيرُ صحيح » :

- أ المرادُ بقولِهم: « هذا حديثٌ صحيحٌ » أَنَّ الشروطَ الخمسَةَ السابقةَ قد تَحَقَّقَتْ فيه . لا أَنه مَقْطوعٌ بصحِتِهِ في نَفْسِ الأَمْر ، لجواز الخَطَأِ والنسيانِ على الثقةِ .
- ب والمرادُ بقولِهم: « هذا حديثٌ غيرُ صحيحٍ » أنه لم تتحققْ فيه شروطُ الصحةِ الخمسةِ السابقةِ كلُّها أو بعضُها ، لا أنه

# كَذِبٌ في نَفْسِ الأَمْرِ. لجواز إصابَةِ مَنْ هو كثيرُ الحَطَأِ (١). ٧ – هل يُجْزَمُ في إسْنادِ أنه أصحُّ الأسانيد مطلقاً ؟

المختارُ أنه لا يُجْزَمُ في إسنادٍ أنه أَصَحُّ الأسانيدِ مُطْلَقاً . لأَنَّ تَفَاوُتَ مراتبِ الصِّحةِ مَبْنِيُّ على تَمَكُّنِ الإسْنادِ من شروطِ الصحةِ ، ويَنْدُرُ تَحَقُّتُ أعلى الدرجاتِ في جميعِ شروطِ الصِّحَّةِ . فالأَوْلَى الإمساكُ عن الحُكْمِ لإسْنادِ بأنه أصحُّ الأسانيدِ مطلقاً . ومع ذلك فقد نُقِلَ عن بعض الأئمةِ القولُ في أصحِّ الأسانيدِ ، والظاهرُ أنَّ كلَّ إمامٍ رَجَّحَ ما قويَ عندَهُ . فين تلكَ الأقوالِ : أنَّ أصحَّها :

- أ الرُّهْرِيُّ ، عن سالم ، عن أُبيهِ (٢) . رُويَ ذلك عن إسحاق بن راهُويَهْ ، وأَحمدَ .
  - ب ابنُ سِيرينَ ، عن عَبِيْدَةَ ، عن عليِّ (٣) . رُوِيَ ذلك عن ابنِ المَديني والفَلَّاسِ .
- ج الأَعْمَشُ ، عن إِبراهيمَ ، عن عَلْقَمَةَ ، عن عبدِ الله (٤) . رُويَ ذلك عن ابن مَعِيْن .
  - د الزُّهْرِيُّ ، عن عليِّ بنِ الحسين ، عن أبيهِ ، عن عليٍّ . رُوِيَ ذلك عن أبي بكرِ بنِ أبي شَيْبَةَ .
    - هـ مالكُ ، عن نافع ، عن ابنِ عمرَ . رُويَ ذلك عن البُخاريِّ .

<sup>(1)</sup> انظر تدریب الراوی ج ۱ - ص ۷۰ - ۷۲ . (۲) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب . (۳) هو علی بن أبی طالب .

# ٨ - ما هو أولُ مُصَنَّفِ في الصحيحِ المُجَرَّدِ ؟

أولُّ مُصَنَّفِ في الصحيح المُجَرَّدِ صحيحُ البخاريِّ ، ثم صحيحُ مسلمٍ . وهما أصحُّ الكتبِ بعد القرآنِ ، وقد أجمعت الأمَّةُ على تَلَقّى كتابيهما بالقَبُولِ .

أ - أَيُّهِمَا أَصَحُّ : والبخاريُّ أصحُّهما ، وأكثرُهما فوائدَ ، وذلك لأنَّ أحاديثَ البخاريِّ أشدُّ اتصالاً ، وأَوْثَقُ رِجالاً . ولأنَّ فيه من الاسْتِنْباطاتِ الفِقْهيةِ ، والنُّكَتِ الحُكْمِيَّةِ ما ليس في صحيح مسلم .

هذا وكُوْنُ صحيحِ البخاريِّ أصحٌ من صحيحِ مسلم إنما هو باعتبارِ المجموع ، وإلا فقد يوجدُ بعضُ الأحاديثِ في مسلم أقوى من بعض الأحاديث في البخاري . وقيل : إنَّ صحيحَ مسلم أصحُّ ، والصوابُ هو القولُ الأولُ .

ب - هل اسْتَوْعَبَا الصحيح ، أو الْتَزَمَاهُ ؟ لم يَسْتَوْعِبِ البخاريُّ ومسلمُ الصحيح في صحيحيهما ، ولا التزماهُ . فقد قال البخاريُّ : « ما أَدْخَلْتُ في كتابِي الجَامِعِ إلاّ ما صَحَّ ، وتركتُ من الصِّحاح لَحالِ الطُّولِ » (١) .

وقال مسلمٌ : « ليس كلَّ شَيْءٍ عندي صحيحٌ وضعتُهُ هاهُنا ، إنَّما وضعتُ ما أَجْمَعوا عليهِ » (٢) .

 <sup>(</sup>١) وفي بعض الروايات « لملال الطول » والمعنى أنه ترك رواية كثير من الأحاديث الصحيحة
 في كتابه خشية أن يطول الكتاب فيمل الناس من طوله .

<sup>(</sup>٢) أي ما وُجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليها .

## ج - هل فاتَهُما شَيْءٌ كثيرٌ أو قليل من الصحيح ؟

١ - قال الحافظُ ابنُ الأَخْرَمِ : لم يَفْتْهُما إلا القليلُ . وأُنْكِرَ
 هذا عليهِ .

٢ - والصحيحُ أنّهُ فاتَهُمَا شيءٌ كثيرٌ ، فقد نُقِلَ عن البخاريِّ أنه قال : « وما تركتُ من الصِّحاحِ أكثرُ » وقال : « أَحْفَظُ مائةً ألفِ حديثٍ صحيحٍ ، ومائتي ألفِ حديثٍ صحيحٍ ، ومائتي ألفِ حديثٍ عيرٍ صحيح » (١).

## د - كَمْ عِدَّةُ الأحاديثِ في كُلِّ منهما ؟

البخاري : جُمْلَةُ ما فيه سبعةُ آلافِ ومائتانِ وخمسةٌ وسبعونُ حديثاً بالمُكرّرة ، وبحذفِ المكررةِ أربعةُ آلافِ .

٢ - مسلم : مجمْلة ما فيه اثنا عشر ألفاً بالمُكَرَّرَةِ ، وبحذفِ المكررةِ نحو أربعةِ آلافٍ .

# هـ - أينَ نَجِدُ بقيةَ الأحاديثِ الصحيحةِ التي فاتَتِ البخاريُّ ومسلماً ؟

نجدُها في الكتبِ المعتمدةِ المشهورةِ ، كصحيحِ ابنِ خُزَيْمَةَ ، وصحيحِ ابن حِبَّانَ ، ومُسْتَدْرَكِ الحاكمِ ، والسُّنَنِ الأربعةِ ، وسُننِ الدارقُطنيُّ ، وسُننِ البَيْهَقِيُّ ، وغيرِها . ولا يَكْفِي وجودُ الحديثِ في هذه الكتبِ ، بل لا بُد من

<sup>(</sup>١) علوم الحديث ص ١٦ .

التَّنْصِيصِ على صِحَّتِهِ ، إلا في كتابِ مَنْ شَرَطَ الاقتصارَ على إخراج الصحيح ، كصحيح ابنِ خُزَيْمَةً .

٩ - الكلامُ على مُسْتَدْرَكِ الحَاكِمِ ، وصحيحِ ابنِ خُزَيْمَةَ ، وصحيحِ ابن خُزَيْمَةَ ، وصحيحِ ابن حِبَّانَ :

أ - مُسْتَدْرَكُ الحاكم: هو كتابٌ ضَحْمٌ من كتبِ الحديثِ ، ذكر مؤلفه فيه الأحاديث الصحيحة التي على شَرْطِ الشيخينِ أو على شرطِ أحدِهما ، ولم يُخرِّجاها ، كما ذكر الأحاديث الصحيحة عندة وإن لم تكنْ على شَرْطِ واحدِ منهما ، مُعبِّراً عنها بأنها صحيحة الإسْنادِ ، ورُبَّما ذكر بعض الأحاديثِ التي لم تصِحَّ ، لكنَّهُ نَبَّة عليها ، وهو مُتساهِلٌ في التصحيح ، فينبغي أن يُتَبَّعُ ويُحْكَمَ على أحاديثِهِ بما يَليقُ بحالِها ، ولقد تبَّعهُ الذهبيُّ وحُكَم على أكثر أحاديثِهِ بما يليقُ بحالِها ، ولقد تبَّعهُ الذهبيُّ وحَكَم على أكثر أحاديثِهِ بما يليقُ بحالِها ، ولا يزالُ الكتابُ بحاجةٍ إلى تتبُع وعِنايةٍ (١) .

ب - صحيحُ ابنِ حِبَّانَ : هذا الكتابُ ترتيبُهُ مُخْتَرَعٌ ، فليس مُرَتَّبًا على الأبوابِ ، ولا على المسانيدِ ، ولهذا أَسْماهُ : «التقاسيمَ والأنواعَ » والكَشْفُ عن الحديث من كتابه هذا عَسِرٌ جداً ، وقد رتبه بعضُ المتأخرينَ (٢) على الأبواب ،

<sup>(</sup>١) يتتبع الآن أخونا المحقق فضيلة الشيخ الدكتور محمود الميرة أحاديث الكتاب التي لم يحكم عليها الذهبي بشيء ، ويحكم عليها بما يليق بحالها ، وله نية في طبع المستدرك بعد هذا الجهد، فجزاه الله عن المسلمين خيراً .

<sup>(</sup>٢) هو الأمير علاء الدين أبو الحسن علي بن بلبان المتوفى سنة ٧٣٩ هـ وسمى ترتيبه «الإحسان في تقريب ابن حبان ».

ومُصَنِّفُهُ مُتَساهِلٌ في الحُكْمِ على الحديثِ بالصحةِ ، لكنَّهُ أَقلُ تساهلاً من الحاكِم (١) .

جـ - صَحَيحُ ابنِ خُزَيْمَةً : هُو أُعلى مرتبةً من صحيحِ ابنِ حِبَّانَ ، لَشَدَّةِ تَحَرِّيْهِ ، حتى إنه يتوقفُ في التصحيح لأدنى كلامٍ في الإِسْنَادِ (٢) .

#### ٠١ - المُسْتَخْرِجَات على الصحيحين:

### أ – موضوعُ المُسْتَخْرَجِ :

هو أَنْ يَأْتِيَ المُصَنِّفُ إلى كتابٍ من كتبِ الحديثِ ، فَيُخَرِّجَ أَحاديثَهُ بأسانيدَ لنفسِهِ من غيرِ طريقِ صاحبِ الكتابِ ، فيجتمعَ معه في شيخِهِ ، أو مَنْ فَوْقَهُ .

#### ب - أشهرُ المُسْتَخْرَجاتِ على الصحيحينِ:

١ - المُسْتَخْرَجُ ، لأبي بكر الإسماعيليّ ، على البخاريّ .

٢ - المُسْتَخْرَجُ ، لأبي عَوَانَةَ الإسْفَراييني ، على مسلم .

٣ - المُسْتَخْرَجُ ، لأبي نُعَيْم الأصْبهانيِّ ، على كلِّ منهما .

# ج - هل الْتَزَمَ أصحابُ المُسْتَخْرَجاتِ فيها موافقةَ الصحيحينِ في الأَلفاظِ ؟

لَمْ يَلْتَزِمْ مَصِنِّفُوهَا مُوافقتَهِما في الأَلْفَاظِ ، لأَنهِم إِنمَا يَرُوونَ

<sup>(</sup>١) تدريب الراوي ج ١ - ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه ، والصفحة نفسها .

الألفاظَ التي وصلتْهم من طريقِ شيوخِهم ، لذلك فقد حصلَ فيها تفاؤتٌ قليلٌ في بعض الألفاظِ .

وكذلك ما أخرجَهُ المؤلِّفون القُدامَى في تَصَانيفهم المستقلةِ ، كالبَيْهَقِيِّ ، والبَغَوِيِّ ، وشِبْههما قائلين : « رواه البخاريُّ » أو « رواه مسلمٌ » فقد وقع في بعضِهِ تفاؤتُ في المعنى وفي الألفاظِ ، فمرادُهم من قولهم : « رواه البخاري ومسلم » أنهما رَوَيا أَصْلَهُ .

## د - هل يجوزُ أَنْ نَنْقُلَ منها حديثاً ونَعْزُوهُ إليهما ؟

بناءً على ما تقدَّمَ فلا يجوزُ لشخصِ أَنْ ينقلَ من المُسْتَخرَجات ، أو الكتبِ المذكورةِ آنفاً حديثاً ويقولَ : رواهُ البخاريُّ أَو مسلمٌ إلا بأحدِ أمرين :

١ – أن يُقابِلَ الحديثَ بروايتِهِمِا .

 ٢ - أو يقولَ صاحبُ المُسْتَخْرَجِ ، أو المُصَنَّفُ : « أخرجاهُ بلفظهِ » .

## ه - فوائد المُسْتَخْرَجاتِ على الصحيحينِ :

للمستخرجاتِ على الصحيحينِ فوائدُ كثيرةٌ تُقارِبُ العشرةَ ، ذكرها السَّيوطيُ في تدريبِهِ (١) ، وإليك أهمَّها :

١ - عُلُو الإشنادِ : لأنَّ مُصَنِّفَ المستخرَجِ لو رَوَى حديثاً من طريقِ البخاريِّ مثلاً لوقع أَنْزَلَ من الطريقِ الذي رواهُ به في المستخرَج .

<sup>(</sup>۱) ح ۱ ص ۱۱۵ – ۱۱۳.

٢ - الزيادةُ في قَدْرِ الصحيحِ : وذلك لما يقعُ من ألفاظٍ زائدةٍ
 وتَتِمَّاتٍ في بعض الأحاديثِ .

٣ - القوةُ بكثرةِ الطُّوقِ : وفائدتُها الترجيحُ عندَ المعارضَةِ .

#### ١١ - ماهو المحكومُ بصِحَّتِهِ مما رواه الشيخان ؟

مرَّ بنا أنَّ البخاريَّ ومسلماً لم يُدْخَلا في صحيحيهما إلا ماصَحَّ، وأَنَّ الأُمَّةَ تلقتْ كتابيهما بالقَبولِ . فما هي الأحاديثُ المحكومُ بصِحَتِها ، والتي تلقتْها الأمةُ بالقَبولِ يا تُرَى ؟

والجوابِ هو: أَنَّ مَا رَوَياهُ بالإشنادِ المتصلِ فهو المحكومُ بصِحَّتِهِ ، وأما ما حُذِفَ من مَبْدأ إسنادِهِ راهٍ أو أكثرُ - ويُسَمَّى المُعَلَّق (١) ، وهو في البخاريِّ كثيرٌ ، لكنه في تراجِم الأبوابِ ومقدّماتها ، ولا يوجد شيء منه في صلب الأبواب البتة ، أما في مسلم فليس فيه من ذلك إلا حديثٌ واحدٌ في باب التيمم ، لم يَصِلْهُ في موضِع آخرَ - فحُكْمُهُ كما يلي :

أ - فما كان منه بصيغةِ الجَرْمِ :

كَقَالَ وَأَمَرَ وَذَكَرَ ، فهو خُكْمٌ بصِحَّتِهِ عن المُضافِ إليه .

ب - وما لمْ يكنْ فيه جَزْمٌ: كَيُرْوَى ، ويُذْكَرُ ، ويُحْكَى ، ورُويَ ، ويُذْكَرُ ، ويُحْكَى ، ورُويَ ، وذُكِرَ ، فليس فيه حُكْمٌ بصحتهِ عن المضافِ إليه ، ومع ذلك فليس فيه حديثٌ واهٍ ، لإدخالِهِ في الكتابِ المُسَمَّى بالصحيح .

<sup>(</sup>١) وسيأتي بحثه تفصيلا فيما بعد .

## ١٢ - مَراتِبُ الصحيح :

مرَّ بنا أَنَّ بعضَ العلماءِ ذكروا أصحَّ الأسانيدِ عندهم ، فبناء على ذلك ، وعلى تَمَكُّن باقي شروطِ الصِّحَّةِ يُمْكِنُ أَنْ يقالَ : إِنَّ للحديثِ الصحيحِ ثلاثَ مراتبَ ، بالنسبة لرجال إسنادهِ ، وهذه المراتبُ هي :

- أ فأَعْلَى مراتبه : ما كان مَرُويّاً بإشنادٍ من أصحِّ الأسانيدِ ، كمالكِ ، عن نافع ، عن ابنِ عُمَرَ .
- ب ودُونَ ذلك رُثْبَةً : ما كان مَرْويّاً من طريقِ رجالٍ هم أدنَى من رجالِ الإسنادِ الأولِ ، كروايةِ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ ، عن ثابتِ ، عن أنس .
- ج ودُونَ ذلك رُتْبَةً : ما كان من روايةٍ من تَحَقَّقَتْ فيهم أدنَى ما يَصْدُقُ عليهم وَصْفُ الثقةِ ، كرِوايةِ سُهَيْلِ بنِ أبي صالح ، عن أبيهِ ، عن أبي هريرةَ .

ويَلتَحِقُ بهذه التفاصيلِ تقسيمُ الحديثِ الصحيحِ إلى سَبْعِ مراتبَ بالنسبة للكتب المَرْويِّ فيها ذلك الحديثُ ، وهذه المراتبُ

- ١ ما اتَّفَقَ عليه البخاريُّ ومسلمٌ (وهو أعلَى المراتبِ) .
  - ٢ ثم ما انْفَرَدَ به البخاريُّ .
    - ٣ ثم ما انْفَرَدَ به مسلمٌ .
  - ٤ ثم ما كان على شَرْطِهما ولم يُخَرِّجاهُ .

ه - ثم ما كان على شَرْطِ البخاريِّ ، ولمْ يُخَرِّجْهُ .

٣ - ثم ما كان على شَوْطِ مسلم ، ولمْ يُخَرِّجُهُ .

٧ - ثم ما صَحَّ عندَ غيرِهما من الأئمةِ ، كابنِ خُزَيْمَةَ ، وابنِ
 حِبَّانَ مِمَّا لَم يكنْ على شَرْطهما ، أو على شرطِ واحدٍ منهما .

## ١٣ - شَرْطُ الشيخينِ :

لم يُفْصِحِ الشيخانِ عن شَرْطٍ شَرَطاهُ أو عَيَّناهُ زيادةً على الشروطِ المتفقِ عليها في الصحيحِ ، لكنَّ الباحثِينَ من العلماءِ ظهرَ لهم من التنبُّعِ والاسْتِقْراءِ لأساليبِهما ما ظَنَّهُ كلُّ منهم أنه شَرْطُهُما ، أو شَرْطُ واحدٍ منهما .

وأحسنُ ما قيل في ذلك: أنَّ المرادَ بَشْرطِ الشيخينِ أوأَ كدِهما: أنْ يكونَ الحديثُ مَرُويّاً من طريقِ رجالِ الكتابينِ ، أو أحدِهما ، مع مراعاةِ الكيفيةِ التي الْتَزَمَها الشيخانِ في الروايةِ عنهم .

#### ٤١ - معنى قولِهم : « مُتَّفَقٌ عليه » :

إذا قال علماءُ الحديثِ عن حديث: « مُتَّفَقٌ عليه » فمُرادُهم اتفاقُ الشيخينِ على صِحَّتِهِ ، لا اتفاقُ الأمةِ . النفاقُ الشيخينِ على صِحَّتِهِ ، لا اتفاقُ الأمةِ . إلا أنَّ ابنَ الصَّلَاحِ قال : « لكنَّ اتّفاقَ الأمةِ عليه لازمٌ من ذلك وحاصلٌ معه ، لاتِّفاقِ الأمةِ على تَلَقِّى ما اتَّفَقَا عليه بالقَبُولِ » (١) .

# ١٥ - هل يُشْتَرَطُ في الصحيحِ أَنْ يكونُ عَزيزاً ؟ :

<sup>(</sup>١) علوم الحديث ص ٢٤ .

القولُ الصحيحُ: أنه لا يُشْتَرَطُ في الحديثِ الصحيحِ أَنْ يكون عَزيزاً ، بمعنى أَنْ يكونَ له إسنادانِ ، لأنه يوجد في الصحيحين وغيرِهِما أحاديثُ صحيحةٌ وهي غَريبةٌ ، واشْتَرَطَ بعضُ العلماءِ ذلكَ ، كأبي عليِّ الجُبَّائيِّ المُعْتَزلِيِّ ، والحاكِمِ ، وقولُهم هذا خلافُ ما اتفقتْ عليه الأمة .

## (٢) الحَسَنُ <sup>(١)</sup>

#### ١ - تعريفه :

- أ لغة : هو صِفَة مُشَبَّهة ، من « الحُشنِ » بمعنى الجَمالِ .
   ب اصطلاحاً : اختلفت أقوالُ العلماءِ في تعريفِ الحَسنَ ، نظراً لأنه متوسِّط بين الصحيحِ والضعيفِ ، ولأنَّ بعضهم عَرَّفَ أحدَ قسميهِ . وسأذكرُ بعضَ تلكَ التعريفاتِ ، ثم أختارُ ما أراهُ أوفق من غيرهِ .
- ١ تعريفُ الخَطَّابِيِّ : « هو ما عُرِفَ مَحْرَجُهُ ، واشتهرَ رجالُهُ ، وعليه مَدَارُ أكثر الحديثِ ، وهو الذي يقبلُهُ أكثر العلماءِ ، ويستعملُهُ عامةُ الفقهاءِ » (٢) .
- ٧ تعریفُ الترمذيِّ: « كلُّ حدیثِ یُرْوَى ، لا یكونُ في إسنادِهِ مَنْ یُتَّهَمُ بالكذبِ ، ولا یكونُ الحدیثُ شاذاً ، ویُرُوَى من غیرِ وَجْهٍ نحو ذلك ، فهو عندنا حدیث حسن » (۳) .
- تعريفُ ابنِ حَجَرٍ: قال: « وخَبَرُ الآحادِ بنَقْلِ عَدْلٍ تامِّ الضَّبْطِ ، متصلِ السندِ ، غيرُ مُعَلَّلِ ، ولا شاذً ، هو

أي لذاته

<sup>(</sup>۲) معالم السنن ج ۱ - ص ۱۱ .

<sup>(</sup>٣) جامع الترمذي مع شرحه تحفة إلأحوذي – كتاب العلل في آخر جامعه ج ١٠ – ص ٥١٩ .

الصحيحُ لذاتِهِ (١) ، فإنْ خَفَّ الضبطُ ، فالحَسَنُ لذاتِهِ » (٢) .

قلتُ : فكأنَّ الحَسَنَ عندَ ابن حَجَرِ هو الصحيحُ إذا خَفَّ ضبطُ راويهِ ، أي قَلَّ ضَبْطُهُ ، وهو خَيْرُ ما عُرِّفَ به الحَسَنُ ، أما تعريفُ الخَطَّابِيِّ فعليهِ انتقاداتٌ كثيرةٌ ، وأما الترمذيُّ فقد عَرَّفَ أَحَدَ قِسْمَيْ الحَسَنِ ، وهو الحَسَنُ لغيرهِ ، والأصلُ في تعريفِهِ أنْ يُعَرَّفَ الحَسَنُ لذاتِهِ ، لأنَّ الحَسَنَ لغيرهِ ضعيفٌ في الأصل ، ارتقى إلى مرتبةِ الحَسَنِ ، لانْجِبارِهِ بِتَعَدُّدِ طُرُقِهِ .

خار على المُخْتَارُ: ويُمْكِنُ أَنْ يُعَرَّفَ الحَسَنُ بناءً على ما عَرَّفَهُ به ابنُ حَجَر بما يلي: «هو ما اتصل سندُهُ بنقلِ العَدْلِ الذي خَفَّ ضبطهُ ، عن مِثْلِهِ (٣) إلى منتهاهُ ، من غيرِ شذوذٍ ولا عِلَّةٍ ».

#### ٢ – ځُکْمُهُ :

هو كالصحيح في الاحتجاج به ، وإنْ كان دونَهُ في القوةِ ، ولذلك احتجَّ به جميعُ الفقهاءِ ، وعملوا به ، وعلى الاحتجاج به معظمُ المحدِّثينَ والأصوليينَ ، إلا مَنْ شذَّ من المتشددينَ . وقد

<sup>(</sup>١) النخبة مع شرحها له ص ٢٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) ليس المراد بقولنا: « عن مثله » أنه يُشترط أن يكون جميع رجال الإسناد عُدولاً قد خَفَّ ضبطُهم ، وإنما المراد أن يكونوا كلهم كذلك ، أو بعضهم » ولو واحد منهم فقط ، وإن كان الباقون عدولاً تامّي الضبطِ ، لأنَّ العبرة في الحكم على الحديث بأدنى رجل في الإسنادِ .

أدرجه بعضُ المتساهلينَ في نوع الصحيح ، كالحاكم ، وابنِ حِبًّانَ ، وابنِ خُزَيْمَةَ ، مع قولهم بأنه دونَ الصحيحِ المُبَيَّنِ أَوَّلاً (١).

#### ٣ - مثالُهُ :

ما أخرجه الترمذيُّ قال: «حدثنا قُتَيْبَةُ ، حدثنا جعفرُ بنُ سليمانَ الضَّبَعِيُّ ، عن أَبِي عِمْرانَ الجَوْنِيِّ ، عن أَبِي بكرِ بنِ أَبِي موسى الأشعريِّ قال: سمعت أَبِي بحَضْرَةِ العدوِّ يقول: قال رسولُ الله الأشعريِّ قال: الجنَّةِ تحت ظِلالِ السيوفِ ... الحديثَ » (٢٠) . فهذا الحديثُ قال عنه الترمذيُّ : «هذا حديث حَسَنُ غَريبٌ » . قلتُ : وكان هذا الحديثُ حَسَنًا ، لأنَّ رجالَ إسنادِهِ الأربعة ثقاتُ إلا جعفرَ بنَ سليمانَ الضَّبَعِيَّ فإنه حَسَنُ الحديثِ (٣) لذلك نزلَ الحديثُ عن مرتبةِ الصحيح إلى مرتبةِ الحَسَنِ .

#### ٤ - مَراتِبُهُ :

كما أنَّ للصحيحِ مراتبَ يتفاوَتُ بها بعضُ الصحيحِ عن بعضٍ ، كذلك فإنَّ للحسن مراتبَ . وقد جعلها الذهبيُّ مرتبتين ، فقال : أ - فأَعْلَى مرَاتبِهِ ما اخْتُلِف في تصحيحِ حديثِ رُواتِهِ وتَحْسِينِهِ ، كحديثِ بَهْزُبِنِ حَكيمٍ ، عن أبيهِ ، عن جَدِّهِ ، وعَمْرُو بنُ شُعَيْبِ ، عن أبيهِ ، عن جَدِّهِ ، وعَمْرُو بنُ شُعَيْبِ ، عن أبيهِ ، عن جَدِّهِ ، وابنُ إسحاق ، عن التَّيْمِيِّ ،

<sup>(</sup>۱) انظر تدریب الراوی ج ۱ - ص ۱۶۰ .

<sup>(</sup>٢) الترمذي − أبواب فضائل الجهاد − ج ۞ ص ٣٠٠ من الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي .

<sup>(</sup>٣) كما نقل الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ٩٦/٢ ذلك عن أبي أحمد .

وأمثالِ ذلك مما قيل إنه صحيحٌ ، وهو من أدنَى مراتبِ الصحيح .

ب - ثم بعد ذلك ما الْحتُلِفَ في تَحسينِ حديثِ رُواتِهِ
 وتَضْعيفِهِ: كحديثِ الحارثِ بنِ عبدِ الله ، وعاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ ، وحَجَّاجِ بنِ أَرْطاةَ ، ونحوِهم.

## ٥ - مَرْتَبَةُ قولِهم: « حديثٌ صحيحُ الإسْنادِ » أو « حَسَنُ الإسْنادِ »:

أ - قولُ المحدِّثينَ : « هذا حديثٌ صحيحُ الإسْنادِ » دونَ قولهم : « هذا حديثٌ صحيحٌ » .

ب - وكذلك قولُهم: « هذا حديثٌ حَسَنُ الإسْنادِ » دونَ قولِهم: « هذا حديثٌ حَسَنٌ » . لأنه قد يَصِحُ أو يَحْسُنُ الإسْنادُ دونَ المَتْنِ ، لشذوذِ أو عِلَّة . فكأنَّ المحدِّثَ إذا قال : « هذا حديثٌ صحيحٌ » قد تكفَّلَ لنا بتوفر شروطِ الصحةِ الخمسةِ في هذا الحديث ، أمّا إذا قال : « هذا حديثٌ صحيحُ الإسْنادِ » فقد تكفَّل لنا بتوفر شروطِ ثلاثةِ من شروط الصحةِ ، وهي : اتصالُ الإسْنادِ ، وعدالةُ الرواةِ ، وضَبْطهم ، أمّا نَفْيُ الشذوذِ ، ونَفْيُ العِلَّة عنه ، فلمْ يتكفلْ بهما ، لأنه لم يَتَثَبَّتُ منهما .

لكنْ لو اقْتَصَرَ حافظٌ مُعْتَمَدٌ على قوله: « هذا حديثٌ صحيحُ الإسنادِ » ولم يَذْكُرْ له عِلَّةٌ ، فالظاهرُ صحةُ المتنِ ، لأنَّ الأصلَ عدمُ العِلَّةِ ، وعدمُ الشذوذِ .

## ٦ معنى قولِ الترمذيُّ وغيرهِ « حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ » :

إنَّ ظاهرَ هذه العبارةِ مُشْكِلٌ ، لأنَّ الحَسَنَ يتقاصَرُ عن درجةِ الصحيحِ ، فكيف يُجْمَعُ بينَهما مع تَفَاوُتِ مَرْتَبتِهِما ؟ ولقد أجابَ العلماءُ عن مقصود الترمذيِّ من هذه العبارةِ بأجوبةِ متعددةٍ ، أحسنُها ما قاله الحافظُ ابنُ حَجَرٍ ، وارْتَضاهُ السَّيوطيُّ . ومُلَخَّصُهُ ما يلى :

أ - إنْ كان للحديثِ إسْنادانِ فأكثرُ ، فالمعنى : « أَنَّهُ حَسَنٌ باعْتبارِ إسنادٍ ، صحيحٌ باعْتبارِ إسْنادِ آخرَ » .

ب - وإنْ كان له إشنادٌ واحدٌ ، فالمعنى « أنه حَسَنٌ عندَ قومٍ من المُحدِّثينِ ، صحيحٌ عندَ قوم آخرينَ » .

فكأنَّ القائلَ يشيرُ إلى الخِلافِ بينَ العلماءِ في الحُكْمِ على هذا الحديثِ ، أو لمْ يترجَّحْ لديهِ الحُكْمُ بأحدِهما .

## ٧ - تقسيمُ البَغُويِّ أحاديثَ المصابيح (١):

دَرَجَ الإمامُ البَغَوِيُّ في كتابِهِ: « المَصابيحِ » على اصطلاحِ خاصِّ له ، وهو أنه يَرْمُزُ إلى الأحاديثِ التي في الصحيحينِ أو أحدِهما بقوله: «صحيحُ » وإلى الأحاديثِ التي في السُنَن الأربعةِ بقوله « حَسَنٌ » . وهو اصطلاحُ لا يَسْتقيمُ مع الاصطلاحِ الأربعةِ بقوله « حَسَنٌ » . وهو اصطلاحُ لا يَسْتقيمُ مع الاصطلاحِ

<sup>(</sup>١) اسم الكتاب الكامل « مصابيح السنة » وهو كتاب جمع فيه مؤلفه أحاديث منتقاة من الصحيحين والسنن الأربعة وسنن الدارمي ، وهو الذي زاد عليه وهذبه الخطيب التبريزي ، وسماه « مِشْكاة المصابيح » .

العامِّ لدى المحدِّثينَ ، لأنَّ في السُّنَنِ الأربعةِ الصحيحَ والحَسَنَ والضعيفَ والحَسَنَ والضعيفَ والمُنْكَرَ ، لذلك نَبُّةَ ابنُ الصَّلاح ، والنَّووِيُّ على ذلك ، فينبغي على القارئ في كتاب « المصابيح » أنْ يكونَ على علم عن اصطلاحِ البَغويِّ الخاصِّ في هذا الكتابِ عند قوله عن الأحاديث : « صحيحُ » أو « حَسَنٌ » .

## ٨ – الكُتُبُ التي من مَظِنَّاتِ (١) الحَسَنِ :

لم يُفْرِدِ العلماءُ كُتُباً خاصةً بالحديثِ الحَسَنِ المُجَرَّدِ ، كما أَفْرَدوا الصحيحَ المُجَرَّدَ في كتبِ مستقلةٍ ، لكنَّ هناك كتباً يَكْثرُ فيها وجودُ الحديثِ الحَسَنِ ، فمِنْ أشهرِ تلك الكتبِ :

أ – جامِعُ التَّرْمِذيِّ : المشهورُ بـ « سُنَنِ الترمذيِّ » فهو أَصْلُ في مَعْرِفةِ الحَسَنِ ، والترمذيُّ هو الذي شَهَرَهُ في هذا الكتابِ ، وأكثرَ من ذِكْرهِ .

لكنْ يَنبغي التَّنَبُّهُ إلى أَنَّ نُسَخَهُ تختلفُ في قوله: « حَسَنٌ صحيحٌ » ونحوه ، فعلى طالبِ الحديثِ العنايةُ باختيار النُسْخَةِ المُحَقَّقَةِ والمُقابَلَةِ بأُصولِ مُعْتَمَدَةٍ .

ب - سُنَنُ أبي داود : فقد ذَكَرَ أبو داود في رسالتِهِ إلى أهلِ
 مَكَّة : أنه يَذْكُرُ فيه الصحيح وما يُشْبِهُهُ ويُقارِبُهُ ، وما كان فيه وَهَنِّ شديدٌ بَيَّنَهُ ، وما لمْ يَذكرْ فيه شيئاً فهو صالح .

<sup>(</sup>١) مَظِنّات : جمع مَظِنّة بكسر الظاء ، ومَظِنّة الشيء : مَعْدِنه وموضعه ، فيكون معنى العنوان « الكتب التي هي موضع وجود الحسن » .

فبناءً على ذلك ، إذا وجدْنا فيه حديثاً لم يُبَيِّنْ هو ضَعْفَهُ ، ولمْ يُصَحِّحُهُ أحدٌ من الأئمةِ المعتمدينَ ، فهو حَسَنٌ عندَ أبي داودَ .

ج - سُنَنُ الدَّارَقُطْنِيِّ : فقد نَصَّ الدارقطنيُّ على كثيرٍ منه في هذا الكتابِ .

\* \* \*

# (٣) الصَّحيحُ لِغَيْرِهِ

#### ١ - تعريفُهُ :

هو الحَسَنُ لذَاتِهِ إذا رُوِيَ من طريقٍ آخَرَ مِثْلِهِ أَو أَقْوَى منهُ ('). وسُمِّيَ صحيحاً لغيرِهِ ، لأنّ الصحة لم تأتِ من ذاتِ السَّنَدِ الأَوَّلِ ، وإنّما جاءتْ من انضمامِ غيرِهِ له . ويمكن تصوير ذلك بمعادلة رياضية على الشكل التالى :

حَسَنٌ لذاته + حَسَنٌ لذاته = صحيح لغيره

#### ٢ – مَرْتَبَتهُ :

هو أُعلَى مرتبةً من الحَسَن لذاتِهِ ، ودُونَ الصحيحِ لذاتِهِ .

#### ٣ - مثالُهُ :

حديثُ « محمدِ بنِ عَمْرهِ ، عن أَبي سَلَمَةَ ، عن أَبي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال : لولا أَنْ أَشُقَّ على أمتي لأمرتُهم بالسِّواكِ عندَ كلِّ صلاةٍ » (٢) .

قال ابنُ الصَّلاحِ: « فمحمدُ بن عَمْرِو بنِ عَلْقَمَةَ من المشهورينَ بالصدقِ والصِّيانةِ ، لكنَّهُ لمْ يكنْ من أهلِ الإتقانِ ، حتى ضَعَّفَهُ بعضُهم من جهةِ شوءِ حفظِهِ ، ووَثَّقَهُ بعضُهم لصدقِهِ وجَلالَتِهِ ،

<sup>(</sup>١) انظر نخبة الفِكَر ، مع شرحها نزهة النظر - ص ٣٤

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة ، - باب ماجاء في السواك - ٣٤/١ - حديث ٢٢ - بلفظه . ورواه البخاري من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة .

فحديثُهُ من هذه الجهةِ حَسَنٌ ، فلمّا انْضَمَّ إلى ذلكَ كُونُهُ رُوِيَ من أَوْجُهِ أُخَرَ زالَ بذلك ما كنا نخشاهُ عليه من جهةِ سُوءِ حفظِهِ ، وانْجَبَرَ به ذلكَ النقصُ اليسيرُ ، فصَحَّ هذا الإسنادُ ، والْتَحَقَ بدرجةِ الصحيح » (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) علوم الحديث ص ٣١ - ٣٢ .

## (٤) الحَسنُ لغُيَرْه

#### ٠ - تعريفه :

هو الضعيفُ إذا تعددَّتْ طُرْقُهُ ، ولمْ يكنْ سَبَبُ ضعفِهِ فِسْقَ الراوي أو كَذِبَهُ (١) .

يُستفادُ من هذا التعريفِ أنَّ الضعيف يرتقي إلى درجةِ الحَسَنِ لغيرهِ بأمرين ، هما :

أ - أن يُرْوَى من طريقِ آخَرَ فأكثر ، على أنْ يكونَ الطريقُ الآخَرُ مثلَهُ أو أقوى منه .

ب - أَنْ يَكُونَ سَبِّ ضَعْفِ الحَدَيْثِ إِمَّا سُوءَ حَفْظُ رَاوِيه ، وإما انقطاعًا في سنده ، أو جهالةً في رجاله .

#### : سبب تسميته بذلك

وسبب تسميته بذلك أنَّ الحُسْنَ لم يأتِ من ذات السند الأول ، وإنما أتى من انضمام غيره له .

ويمكن تصويرُ ارتقاءِ الحديثِ الضعيفِ إلى مرتبةِ « الحَسَنِ لغيره » بمعادلةٍ رياضيةٍ على النحو التالي :

ضعيف + ضعيف = حَسَن لغيره

#### ٣ - مَوْتبته:

الحَسَنُ لغيره أدنَى مرتبةً من الحَسَنِ لذاتِهِ .

<sup>(</sup>١) النخبة مع شرحها - ص ٥٤ - بمعناه .

ويَنْبَني على ذلك أنه لو تَعارَضَ الحَسَنُ لذاتِهِ مع الحَسَنِ لغيرِهِ قُدِّمَ الحَسَنُ لذاتِهِ.

#### ٤ - ځکمه :

هو من المَقْبُولُ الذي يُحْتَجُّ به .

#### مثاله :

« ما رواه الترمذيُّ وحَسَّنَهُ ، من طريق شُعْبَةَ ، عن عاصِم بنِ عُبيد الله ، عن عبدِ الله بنِ عامرِ بنِ ربيعة ، عن أبيه ، أنَّ امرأةً من بني فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ على نَعْلَيْنِ ، فقال رسولُ الله عَلَيْنِ ؛ أَرضِيتِ من نَفْسِكِ ومالِكِ بنَعْلَيْنِ ؟ قالت : نعمْ ، قال : فأجازَ » .

قال الترمذيُّ: « وفي البابِ عن عُمَرَ ، وأبي هريرةَ ، وسَهْلِ بنِ سَعْدِ ، وأبي سَعِيدٍ ، وأنسٍ ، وعائشةَ ، وجابرٍ ، وأبي حَدْرَدٍ الأَسْلَمِيُّ » (١) .

قلتُ : فعاصِمٌ ضعيفٌ لسُوءِ حِفْظِهِ ، وقد حَسَّنَ له الترمذيُّ هذا الحديثَ لمجيئهِ من غير وَجْهٍ .

(۱) الترمذي - أبواب النكاح - باب ماجاء في مهور النساء - حديث رقم ۱۱۱۳ - جـ ٣ - ص ٤٢٠ ، ٤٢١ .

# خَبَرُ الآحَادِ المَقبُولُ المُحْتَفُ بالقَرائِنِ

#### ١ - تَوْطِئَةٌ :

وفي ختام أقسام المَقْبُولِ أَبْحَثُ في الخَبَرِ المقبولِ المُحْتَفِّ بالقرائنِ . والمرادُ بالمُحتَفِّ بالقرائن ، الخبرُ الذي أحاطَ واقترنَ به من الأمورِ الزائدةِ على ما يتطلبهُ المقبولُ من الشروطِ .

وهذه الأمورُ الزائدةُ التي تقترنُ بالخبرِ المقبولِ تَزيدُهُ قُوَّةً . وتجعلُ له ميزةً على غيرِهِ من الأخبارِ المقبولِةِ الأخرى الخاليةِ من تلك الأمورِ الزائدةِ ، وتُرَجِّحُهُ عليها .

## ٢ - أنواعه :

الخَبَرُ المقبولُ المُحْتَفُّ بالقرائِن أنواعٌ ، أشهرها :

أ - ما أخرجهُ الشيخانِ في صحيحيهما مما لم يبلغْ حَدَّ التَّواتُّرِ.

فقد احْتَفَّتْ به قرائنُ ، منها :

- ١ جَلالتُهما في هذا الشأنِ .
- ٢ تَقَدُمُهما في تمييزِ الصحيح على غيرِهما .
- ٣ تَلَقِّي العلماءِ لكتابيهما بالقَبولِ ، وهذا التَلقِّي وَحْدَهُ
   أقوى في إفادةِ العِلْمِ من مُجَرَّدِ كثرةِ الطرُقِ القاصِرةِ
   عن التواتُر .
- ب المشهورُ إذا كَانت له طُرُقٌ مُتَبايِنَةٌ سالمةٌ كلُّها من ضعفِ الرواةِ والعِلَلِ .

ج - الخَبَرُ المُسَلْسَلُ بالأَئمةِ الحُفَّاظِ المُثْقِنينَ ، حيثُ لا يكونُ غريباً : كالحديثِ الذي يرويهِ الإمامُ أحمدُ ، عن الإمامِ الشافعيِّ ، ويَرُويهِ الإمامُ الشافعيُّ عن الإمامِ مالكِ ، ويُشارِكُ الإمامَ أحمدَ غيرُهُ في الروايةِ عن الإمامِ الشافعيِّ ، ويُشارِكُ الإمامَ الشافعيُّ ، ويُشارِكُ الإمامَ الشافعيُّ ، ويُشارِكُ الإمامَ الشافعيُّ كذلك غيرُهُ في الروايةِ عن الإمام مالكِ .

#### ٣ - حكمه:

هو أَرْجَحُ من أيِّ خَبَرٍ مَقْبُولٍ من أَخبارِ الآحادِ ، فلو تعارَضَ الخَبَرُ المُحْتَفُّ بالقرائِنِ مع غيرِهِ من الأخبارِ المَقْبُولِةِ ، قُدِّمَ الخَبَرُ المُحْتَفُّ بالقرائِنِ .

# المَقْصِدُ الثاني

# تَقْسيمُ الخَبَرِ المَقْبولِ إلى مَعْمولِ به ، وغيرِ مَعْمولِ به

ينقسمُ الحَبَرُ المَقْبُولُ إلى قسمينِ : مَعْمُولِ به ، وغيرِ مَعْمُولِ به ، وغيرِ مَعْمُولِ به ، ويَنْبَثِقُ عن ذلك نوعانِ من أنواعِ علومِ الحديثِ ، وهما : « المُحْكَمُ ومُحْتَلِفُ الحديثِ » و « الناسخُ والمنسوخُ » .

# (١) المُحْكَمُ ، ومُخْتَلِفُ الحَدِيثِ

## ١ - تعريفُ المُحْكَم :

أ - لغة : هو اسمُ مَفعولِ ، من « أَحْكَمَ » بمعنى أَتْقَنَ . ب - اصطلاحاً : هو الحديثُ المَقْبولُ الذي سَلِمَ من مُعارَضَهِ مِثْلِهِ (١) . وأكثرُ الأحاديثِ من هذا النوع ، وأمّا الأجاديثُ المُتَعارِضَةُ المختلفَةُ فهي قليلةٌ جدّاً بالنسبةِ لمجموعِ الأحاديثِ .

#### ٢ - تعريفُ مُخْتَلِفِ الحديثِ :

أ - لغةً: هو اسمُ فاعل ، من « الاخْتِلافِ » ضِدِّ الاتِّفاقِ . ذوالمُرادُ بمُخْتَلِفِ الحديثِ : الأحاديثُ التي تَصِلُنا ،

<sup>(</sup>١) النخبة وشرحها - ص ٣٩

ويُخالِفُ بعضُها بعضًا في المعنَى ، أيْ يَتَضادَّانِ في المعنَى .

ب - اصطلاحاً: هو الحديثُ المَقْبولُ المُعَارَضُ بمِثْلِهِ ، مع إِمْكانِ المُعَارَضُ بمِثْلِهِ ، مع إِمْكانِ الجَمْع بينهَما (١) .

أَي هو الحديثُ الصحيحُ ، أو الحَسَنُ الذي يجيءُ حديثُ آخَرُ مِثْلُهُ في المَرْتَبَةِ والقُوَّةِ ، ويُناقِضُهُ في المعنى ظاهراً ، ويُمْكِنُ لأُولِي العِلْمِ والفَهْمِ الثاقبِ أَنْ يَجْمَعُوا بينَ مَدْلُولَيْهِما بشَكْل مَقْبُولٍ .

### ٣ - مثالُ المُخْتَلِفِ :

أ - حديثُ « لا عَدْوَي ولا طِيرَةَ (٢) ... » الذي رَواهُ مسلمٌ ، مع . ب - حديثِ « فِرَّ من المَجْذُومِ (٣) فِرَارَكَ من الأَسَدِ » اللذين رواهما البخاري (٤) .

فهذانِ حديثانِ صحيحانِ ، ظاهرُهما التعارُضُ ، لأنَّ الأولَ يَنْفِي العَدْوَى ، والثاني يُثْبِتُها . وقد جَمَعَ العلماءُ بينَهما ، ووققوا بينَ معناهما على وُجوهِ متعددةٍ ، أَذْكُرُ هنا ما اخْتارَهُ الحافظُ ابنُ حَجِرٍ ، ومُفَادُهُ ما يلي :

<sup>(</sup>١) النخبة وشرحها - ص ٣٩

<sup>(</sup>٢) الطيرة : التشاؤم بالطيور .

<sup>(</sup>٣) المجذوم : المصاب بالجذام ، وهو داء تتساقط أعضاء من يصاب به .

<sup>(</sup>٤) البخاري - كتاب الطب - ١٥٨/١٠ - حديث ٥٧٠٧ .

## ٤ - كيفية الجَمْع بينَهما :

وكيفية الجَمْع بين هذينِ الحديثينِ ، أَنْ يُقالَ : إِنَّ العَدْوَى مَنْفِيَّة وغيرُ ثابتةٍ ، بدليلٍ قولِهِ وَيَنْفِيَّة : « لا يُعْدِي شيءٌ شيئاً » (١) وقوله لِمن عارضَهُ بأنَّ البعيرَ الأَجْرَبَ يكونُ بينَ الإبلِ الصحيحةِ ، فيُخالِطُها ، فتَجْرَبُ : « فَمْن أَعْدَى الأوَل ؟ » (٢) يَعْني : أَنَّ الله تعالى ابْتَدَأَ ذلكَ المَرضَ في الثاني ، كما ابْتَدَأَهُ في الأول . وأمّا الأَمْرُ بالفِرادِ من المَجْذُومِ ، فمِنْ بابِ سَدِّ الذَّرائِعِ ، أَيْ لَئلًا يَتَّفقَ للشخصِ الذي يُخالِطُ المَجْذُومِ ، فمِنْ بابِ سَدِّ الذَّرائِعِ ، أَيْ لَئلًا يَتَّفقَ للشخصِ الذي يُخالِطُ المَجذُومِ ، فمِنْ بابِ سَدِّ الذَّرائِعِ ، أَيْ لَئلًا يَتَّفقَ للشخصِ الذي يُخالِطُ المَرضِ بتقديرِ الله تعالى ابْتِداءً ، لا بالعَدُوى المَنْفِيَّةِ . فيظنَّ أَنَّ ذلك كان بسبب مُخالَطَتِهِ له ، فيعتقدَ صِحَّةَ العَدُوى ، فيقعَ في الإثم ، فأمِرَ بتجنبِ المجذومِ ، دَفْعاً في الإثم ، فأمِرَ بتجنبِ المجذومِ ، دَفْعاً للوقوع في هذا الاعتقادِ الذي يسببُ الوقوعَ في الإثم .

# ٥ – ماذا يجبُ على مَنْ وَجَدَ حديثينِ مُتَعارِضَيْنِ مَقْبُولينِ ؟

عليه أَنْ يَتَّبِعَ المراحلَ الآتية :

أ - إذا أَمْكَنَ الجَمْعَ بينَهِما : تَعَيَّنَ الجَمْعُ ، ووجبَ العملُ بهما .

ب - إذا لم يُمْكِنِ الجَمْعُ بوَجْهِ من الوجوهِ :

إِنْ عُلِمَ أَحَدُهما ناسخاً : قَدَّمْناهُ ، وعَمِلْنا بهِ ، وتَرَكنا المَنْسوخُ .

<sup>(</sup>١) الترمذي - كتاب القدر ج ٤ - ص ٤٥٠ ، وأخرجه أحمد .

<sup>(</sup>٢) البخاري - كتاب الطب - ج ١٠ - ص ١٧١ مع فتح الباري ، وأخرجه مسلم وأبو داود وأحمد .

- إنْ لم يُعْلَمْ ذلك : رَجَّحْنا أحدَهما على الآخرِ بوجهِ
   من وجوهِ الترجيحِ التي تبلغُ خمسينَ وَجْها أو أكثرَ ،
   ثم عَمِلْنا بالراجِح .
  - وإنْ لمْ يترجَّحْ أَحدُهما على الآخَرِ وهو نادرٌ تَوَقَّفْنا عن العملِ بهما حتى يَظْهَرَ لنا مُرَجِّحٌ .

## ٦ – أهميَّتُهُ وَمَنْ يَكْمُلُ له :

هذا العِلْمُ من أهم عُلومِ الحديثِ ، إذْ يُضْطَّرُ إلى معرفتِهِ جميعُ العلماءِ ، وإنّما يَكْمُلُ له ويَمْهَرُ فيه الأئمةُ الجامعونَ بينَ الحديثِ والفقهِ ، والأصوليونَ الغَوَّاصُونَ على المعاني الدقيقةِ ، وهؤلاءِ هم الذين لا يُشْكِلُ عليهم منه إلا النادرُ .

وتَعَارُضُ الأَدلةِ قد شغلَ العلماءَ ، وفيه ظهرتْ مَوْهِبَتُهمْ ودِقَّةُ فَهْمِهم ، وحُسْنُ اختيارِهم . كما زَلَّتْ فيه أقدامُ مَنْ خَاضَ غِمَارَهُ من بعضِ المُتَطَفِّلِينَ على مَوائِدِ العلماءِ .

### ٧ - أشهرُ المُصنَّفاتِ فِيه :

- أ اِخْتِلافُ الحديثِ : للإمامِ الشافعيِّ ، وهو أُوَّلُ مَنْ تكلمَ وصَنَّفَ فيهِ .
- ب تَأْوِيلُ مُخْتَلِفِ الحديثِ : لابنِ قُتَيْبَةَ ، الدِّينَوَرَيِّ .
   ج مُشِكْلُ الآثارِ : للطَّحَاوِيِّ ، أَبي جعفرِ أحمدَ بنِ سَلَامَةَ .

## (٢) ناسِخُ الحَديثِ وَمَنْسُوخُهُ

## ١ – تعريفُ النَّسْخ :

أ - لغةً: له مَعْنَيانِ: الإزالَةُ. ومنه نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظَّلَّ. أَيْ أَزَالَتْهُ.

والنَّقْلُ ، ومنه نَسَخْتُ الكتابَ ، إذا نَقَلْتُ ما فيه . فكأنَّ الناسخَ قد أَزالَ المنسوخَ ، أو نَقَلَهُ إلى مُحُمْم آخَرَ .

ب - اصطلاحاً : رَفْعُ الشارِعِ مُحَكَّما منه مُتَقَدِّماً بِمُكْمٍ منه مُتَاً خُر (١) .

## ٢ – أهميتُهُ وصُعوبتُهُ ، وأَشْهَرُ المُبَرِّزِينَ فيه :

مَعْرِفَةُ ناسخِ الحديثِ مِن مَنْسوخِهِ عِلْمٌ مُهِمٌّ صَعْبٌ ، فقد قال : الزُّهْرِيُّ : «أَعْيا الفقهاءَ وأَعْجَزَهُمْ أَنْ يعرفوا ناسِخَ الحديثِ من مَنْسوخِهِ » .

وأشهرُ المُبَرِّزِينَ فيه هو الإمامُ الشافعيُّ . فقد كانتْ له فيه اليَدُ الطُّولَى ، والسابقَةُ الأُولَى . قال الإمام أحمدُ لابنِ وَارَةَ - وقد قَدِمَ مِنْ مِصْرَ - كَتَبْتَ كُتُبَ الشافعيِّ ؟ قال : لا ، قال : فَرَّطْتَ ، ما عَلِمْنا المُجْمَلَ من المُفَسَّرِ ، ولا ناسِخَ الحديثِ من مَنْسوخِهِ حتى جَالَسْنا الشافعيُّ .

<sup>(</sup>١) علوم الحديث - ص ٢٧٧ .

## ٣ – بِمَ يُعْرَفُ الناسِخُ من المُنسوخِ ؟

يُعْرَفُ ناسِخُ الحديثِ من مَنْسوخِهِ بأُحَدِ هذهِ الأمورِ:

أ - بتَصْريحِ رسولِ الله ﷺ : كَحَديثِ بُرَيْدَةَ في صحيح مسلم « كَنتُ نَهَيْتَكُم عن زيارةِ القُبورِ ، فزُوروها فإنّها تُذَكِّرُ الآخِرَةَ » (١) .

ب - بقولِ صحابيِّ : كقولِ جابِرِ بنِ عبدِ الله رضي الله عنه : « كَانَ آخِرَ الأُمرينِ من رسولِ الله ﷺ تَرْكُ الوُضوءِ مِمّا مَسَّتِ النارُ » (٢) . أَخْرَجَهُ أصحابُ السَّنَنِ .

ج - بمعرفة التاريخ : كحديث شَدَّادِ بنِ أَوْسٍ مَرْفُوعاً : ﴿ أَفْطَرَ النَّالَةِ مِنْ أَوْسٍ مَرْفُوعاً : ﴿ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ ﴾ (٣) نُسِخَ بحديثِ ابنِ عباسٍ ﴿ أَنَّ النبيَّ الْحَاجِمُ وهو صَائِمٌ ﴾ (٤) فقد جاء في عضي طُرُقِ حديثِ شَدَّادٍ أَنَّ ذلك كان زَمَنَ الفَتْحِ ، وأَنَّ ابنَ عباسٍ صَحِبَهُ في حَجَّةِ الوَداع .

د - بَدلالَةِ الإِجْماعِ: كحديثِ « مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَى الرَابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ » (°) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم - كتاب الأضاحي - حديث ٣٧ - بنحوه .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود – كتاب الطهارة – حديث ١٩٢

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود كتاب الصوم – حديث ٢٣٦٩ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري - كتاب الصوم - ١٧٤/٤ - حديث ١٩٣٨ .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود - كتاب الحدود - حديث ٤٤٨٤ .

قال النَّوَوِيُّ : « دَلَّ الإِجْماعُ على نَسْخِهِ » . والإِجْماعُ لا يَنْسَخُ ، ولا يُنْسَخُ ، ولكنْ يَدُلَّ على ناسِخِ .

## ٤ - أشهرُ المُصَنَّفاتِ فيهِ:

أ – الاعْتِبارُ في الناسِخ والمَنْسوخِ من الآثارِ . لأَبي بَكْرٍ محمدِ بنِ موسى الحَازِمِيِّ .

ب - الناسِخُ والمَنْسُوخُ للإمام أحمدَ .

ج - تَجْريدُ الأحاديثِ المَنْسوخَةِ ، لابن الجَوْزيِّ .

## المطلب الثاني

## الخَبَرُ المَرْدوُدُ وفيه ثلاثة مقاصد

- المَقْصِدُ الأولُ : الضَّعيفُ .

- المَقْصِدُ الثاني : المَرْدودُ بسببِ سَقْطٍ من الإِسْبادِ .

- المَقْصِدُ الثالثُ : المَرْدودُ بسببِ طَعْنِ في الراوي .

## الخَبَرُ المُرَدُودُ ، وأَسْبابُ رَدِّهِ

#### ١ - تعريفه :

هو الخَبَرُ الذي لم يتَرَجَّح صِدْقُ المُخْبِرِ به . وذلك بفَقْدِ شَرْطٍ أو أكثرَ من شروط القَبولِ التي مَرَّتْ بنا في بحثِ الصحيح .

## ٢ – أَقْسَامُهُ ، وأَسْبَابُ رَدِّهِ :

لقد قسم العلماء الخبر المردود إلى أقسام كثيرة (١) ، وأطلقوا على كثير من تلك الأقسام أسماء خاصة بها ، ومنها ما لم يطلقوا على كثير من تلك الأقسام أسماء خاصة بها ، هو « الضعيف » • عليها اسما خاصاً بها ، بل سَمَّوْها باسم عام ، هو « الضعيف » • أما أسباب رَدِّ الحديثِ فكثيرةٌ ، لكنَّها ترجع في الجملة إلى أَحدِ سببين رئيسيين ، هما :

أ - سَقْطٌ من الإسنادِ.

ب - طَعْنٌ في الراوي .

وتحتَ كلِّ من هذين السببينِ أنواعٌ متعددةٌ ، سأتكلم عليها بثلاثة مقاصد مستقلةٍ مفصلةٍ إن شاء الله تعالى ، مُبْتَدِئاً بمَقْصِدِ «الضعيف» الذي يُعَدُّ هو الاسم العام لنوع المردود .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بلغ بها بعضهم نيفاً وأربعين قسماً .

## المَقْصِدُ الأَوَّلُ الضَّعيفُ

### ١ - تعريفه: الضَّعيفُ:

أ – لُغَةً : ضِدُّ القويِّ ، والضَّعْفُ حِسَّيٌّ ومَعْنَويٌّ ، والمراد به هنا الضَّعْفُ المعنويُّ .

ب - اصطلاحاً: هو ما لم يَجْمَعْ صِفَةَ الحَسَنِ ، بفقد شرط من شروطه .

قال البَيْقُونيُّ في مَنْظومته :

وكلُّ ماعن رُثْبَةِ الحُسْنِ قَصُرْ فهو الضعيفُ وهو أقسامٌ كُثُورْ

## ٢ - تَفَاوُتُهُ :

ويتفاوتُ ضَعْفُهُ بَحسَبِ شدةِ ضعف رواتِهِ وخِفَّتِهِ ، كما يتفاوتُ الصحيح . فمنه الضعيفُ ، ومنه الضعيفُ جدّاً ، ومنه الواهي ، ومنه المُنْكُرُ ، وشَرُّ أنواعِهِ المَوْضوعُ (١) .

## ٣ - أَوْهَى الأسانيدِ:

وبناءً على ما تقدَّم في « الصحيح » من ذِكْر أَصَحِّ الأَسانيدِ ، فقد ذكر العلماء في بحث « الضعيف » ما يُسَمَّى بـ « أَوْهَى الأَسانيدِ » وقد ذكر العلماء في بحث « الضعيف » ما يُسَمَّى بـ « أَوْهَى الأَسانيدِ » بالنسبة ذكر الحاكمُ النيسابوريُّ (٢) جملةً كبيرةً من « أَوْهَى الأَسانيدِ » بالنسبة

<sup>(</sup>١) انظر علوم الحديث - معرفة الموضوع - ص ٨٩.

<sup>(</sup>٢) في معرفة علوم الحديث - ص ٧١ - ٧٢ .

إلى بعضِ الصحابةِ ، أو بعض الجهات والبلدان ، وأَذْكرُ بعضَ الأَمثلةِ من كتابِ الحاكم وغيرِهِ ، فمنها:

أ - أَوْهَى الأَسانيدِ بالنسبة لأَبي بكرِ الصديقِ رضي الله عنه:

« صَدَقَةُ بنُ موسي الدَّقِيقي ، عن فَرْقَدِ السَّبَخيِّ ، عن مُرَّةَ
الطَّيَّب ، عن أَبي بَكْر » (١).

ب - أَوْهَى أَسانيدِ الشاميينَ « محمدُ بن قَيْسِ المَصْلوبُ ، عن عُبَيْدِ الله بن زَحْرِ ، عن عليِّ بنِ يزيدَ ، عن القاسمِ ، عن أبي أُمامةً » (٢) .

ج - أُوهَى أَسانيدِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنه « السُّدِّيُّ الصغير محمدُ بنُ مروانَ ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباسٍ » قال الحافظ ابنُ حَجَرٍ : « هذه سِلْسِلَةُ الكَذِبِ ، لا سِلْسِلَةُ الذَّهَبِ » (٣) .

#### ٤ - مثاله:

ما أخرجه الترّمذي من طريق « حَكِيمِ الأَثْرَمِ » عن أبي تَمِيمَةَ اللهُجَيْميِّ ، عن أبي هريرةَ عن النبي عَلَيْ قال : « من أتى حائضاً أو امرأةً في دُبُرِها أو كاهِنا فقد كفر بما أُنزل على محمد » ثم قال الترمذي بعد إخراجه : « لا نَعْرِفُ هذا الحديثَ إلا من حديث حَكِيمِ الأَثْرَمِ عِن أبي تَمِيمة الهُجَيْمِيِّ عن أبي هريرة » ثم قال : « وضَعَفَ محمدٌ (٤) هذا تَمِيمة الهُجَيْمِيِّ عن أبي هريرة » ثم قال : « وضَعَفَ محمدٌ (٤) هذا

<sup>(</sup>١ و ٢) معرفة علوم الحديث ص ٧١ - ٧٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر تدریب الراوي – ج ۱ ص ۱۸۱ .

<sup>(</sup>٤) أي البخاري .

الحديث مِنْ قِبَلِ إسنادِهِ » (١) قلتُ : لأن في إسنادِهِ حَكيماً الأَثْرَمَ، وقد ضَعَّفَهُ العلماءُ ، فقد قال عنه الحافظ ابن حَجَرِ في تقريب التهذيب : «فيه لِينٌ ».

## ه – ځُکُمٔ رِوايتِهِ :

يجوز عند أهل الحديث وغيرِهم روايةُ الأحاديثِ الضعيفةِ ، والتساهلُ في أسانيدِها من غير بيانِ ضعفِها - بخلافِ الأحاديثِ الموضوعةِ فإنه لا يجوزُ روايتُها إلا مع بيانِ وَضْعِها - بشرطينِ ، هما :

أ – أَلا تتعلقَ بالعقائدِ ، كصفاتِ الله تعالى .

ب - أَلا تكونَ في بيانِ الأحكامِ الشرعيةِ مما يتعلقُ بالحلالِ والحرام .

يعني تَجُوز روايتُها في مِثْل المواعظِ والترغيبِ والترهيبِ والقَصَصِ وما أشبهَ ذلك ، وممن رُويَ عنه التساهلُ في روايتِها سفيانُ الثَوريُّ وعبدُ الرحمنِ بنُ مَهْديِّ وأحمدُ بنُ حنَبُل (٢).

وينبغي التنبُّهُ إلى أنك إذا رويتَها من غير إسنادٍ فلا تَقُلُّ فيها: قال رسول الله ﷺ كذا ، وإنما تقول : رُوِيَ عن رسول الله ﷺ كذا ، أو بلغنا عنه كذا ، وما أشبه ذلك ، لئلا تَجْزِمَ بنسبةِ ذلك الحديثِ للرسول وأنتَ تعرفُ ضَعْفَهُ .

<sup>(</sup>١) الترمذي مع شرحه - ج ١ ص ٤١٩ – ٤٢٠ .

 <sup>(</sup>۲) انظر علوم الحديث ص ٩٩ ، والكفاية ص ١٣٣ - ١٣٤ باب التشدد في أحاديث الأحكام والتجوز في فضائل الأعمال .

## ٦ - حُكْمُ العمل به:

اختلف العلماءُ في العمل بالحديثِ الضعيفِ ، والذي عليه جمهورُ العلماءِ أنه يُسْتَحَبُ العملُ به في فضائلِ الأعمالِ ، لكن بشروطٍ ثلاثةٍ ، أَوْضَحَها الحافظُ ابنُ حَجَرِ (١) وهي :

- أ أَنْ يكونَ الضَّعْفُ غيرُ شديدٍ .
- ب أَنْ يَنْدَرِجَ الْحديثُ تحتَ أصلِ مَعْمولِ به .
- ج أَلا يَعتقدَ عندَ العملِ بهِ ثُبُوتَهُ ، بل يعتقدُ الاحتياطَ .

## ٧ - أشهر المصنفات التي هي مَظِنَّةُ الضعيفِ :

- أ الكُتُبُ التي صُنِّفَتْ في بيان الضعفاء: ككتاب الضعفاء لابن حِبَّان ، وكتاب ميزان الاعتدال للذهبي ، فإنَّ مؤلفيها يذكرون أمثلةً للأحاديث التي صارت ضعيفة بسبب رواية أولئك الضعفاء لها .
- ب ـ الكُتُبُ التي صُنِّفت في أنواع من الضعيف خاصة : مثل كتب المَراسيل والعِلَلِ والمُدْرَجِ وغيرها . ككتابِ المَراسيلِ لأبى داود ، وكتابِ العِلَل للدارقُطْنِيِّ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر تدريب الراوي ج ١ - ص ٢٩٨ ~ ٢٩٩ ، وفتح المغيث ج ١ - ص ٢٦٨ .

## المَقْصِدُ الثَّاني

## المَردودُ بسب سَقْطٍ من الإسنادِ

### ١ - المرادُ بالسَّقْطِ من الإسنادِ :

المرادُ بالسَّقْطِ من الإسنادِ انقطاعُ سِلْسِلَةِ الإسنادِ بسقوطِ راوِ أُو أَكثرَ ، عَمْداً من بعضِ الرواةِ ، أو عن غير عَمْدٍ ، من أولِ السندِ أو من آننائِهِ ، شقوطاً ظاهراً أو خَفيّاً .

## ٢ - أنواعُ السَّقْطِ :

يتنوَّعُ السَّقْطُ من الإِسناد بحَسَبِ ظُهورِهِ وخَفائِهِ إلى نوعين ، هِما :

أ - سَقْطٌ ظَاهِرٌ: وهذا النوع من السَّقْطِ يشتركُ في معرفته الأئمةُ وغيرُهم من المشتغلين بعُلوم الحديث ، ويُعْرَفُ هذا السَّقْطُ من عدمِ التلاقي بين الراوي وشيخه ، إما لأنه لم يُدْرِكْ عَصْرَه ، أو أدركَ عصرَهُ ، لكنه لم يجتمع به رُوليست له منه إجازةٌ ولا وجَادَةٌ ) (١) لذلك يَحتاجُ

<sup>(</sup>١) الإجازة: الإذن بالرواية، وقد يحصل الراوي عليها من شيخ لم يلتق به، كأن يقول الشيخ أحياناً: أجزت رواية مسموعاتي لأهل زماني. والوجادة بكسر الواو: أن يجد الراوي كتاباً لشيخ من الشيوخ يعرف خطه، فيروي ما في ذلك الكتاب عن الشيخ، وسيأتي تفصيل بحث الإجازة والوجادة في باب طرق التحمل وصيغ الأداء.

الباحثُ في الأسانيدِ إلى معرفةِ تاريخِ الرواةِ ، لأنه يتضمنُ بيانَ مواليدِهم ، ووَفَيَاتِهم ، وأوقاتِ طَلَبِهم وارتحالِهم ، وغير ذلك .

وقد اصطلحَ علماءُ الحديثِ على تسميةِ السَّقْطِ الظاهرِ بأربعةِ أسماءٍ ، بحسبِ مكانِ السَّقْطِ ، أو عددِ الرواةِ الذين أُسْقِطوا . وهذه الأسماء هي :

- ١ المُعَلَّقُ .
- ٢ المُرْسَلُ .
- ٣ المُعْضَلُ .
- ٤ المُنْقَطِعُ .
- ب سَقْطٌ خَفِيِّ : وهذا لا يُدْرِكُهُ إلا الأئمةُ الحُذَّاقُ المطلعونَ على طُرُق الحديثِ وعِلَلِ الأسانيدِ . وله تسميتانِ ، وهما : ١ - المُدَلَّشُ .
  - ٢ المُرْسَلُ الخَفِيُّ .

وإليك البَحْثَ في هذهِ المُسَمَّياتِ الستةِ مفصلةً على التوالي:

# أنوائح السَّقْطِ الظاهِرِ المُعَلَّقُ

## ١ - تعريفُهُ :

أ - لُغَةً: هو اسمُ مَفْعولِ من « عَلَّقَ » الشيْءَ بالشيْءِ ، أَيْ أَناطَهُ وَرَبِطَهُ به ، وجعله مُعَلَّقاً . وسُمِّي هذا السندُ مُعَلَّقاً بسبب اتصالِهِ من الجهة العُلْيا فقط ، وانقطاعِهِ من الجهةِ الدُّنْيا ، فصارَ كالشيْءِ المُعَلَّق بالسَّقْفِ ونحوهِ .

ب - اصطلاحاً: ما مُحذِف من مَبْدَأ إشنادِهِ راهِ فأَكْثَرُ على
 التوالي (١).

### ٢ - شرح التعريف:

ومَبْدَأُ السند هو طرَفُهُ الأَدْنَى الذي من جهتنا ، وهو شيخ المؤلف . ويُسَمَّى « مَبْدأُ السند » أيضاً . وسُمِّي « مَبْدأُ السند » لأننا نبدأ قراءة الحديث به .

### ٣ – مِنْ صُورِهِ :

أ - أَنْ يُحْذَفَ جميعُ الإِسْنادِ ، ثم يقالَ مَثَلاً : « قال رسولُ الله عَلَاثُ : كذا » .

ب - ومنها: أَنْ يُحْذَفَ كلُّ الإِسْنادِ إلا الصحابيَّ ، أو إلا الصحابيُّ والتابعيُّ (٢) .

<sup>(</sup>١) علوم الحديث - ص ٢٤ .

#### ٤ - مثاله :

ما أُخْرَجَهُ البخاريُّ في مقدمةِ بابِ ما يُذْكَرُ في الفَخِذِ: « وقال أبو موسى : غَطَّى النبيُّ عَلَيْقٍ رُكبتيهِ حين دخل عثمانُ » (١). فهذا حديث مُعَلَّقُ ، لأنَّ البُخاريُّ حَذَفَ جميعَ إِسْنادِهِ إلا الصحابيُّ ، وهو أبو موسى الأَشْعَرِيُّ.

#### ٥ - حُكُمُهُ:

الحديثُ المُعَلَّقُ مَردودٌ ، لأنه فَقَدَ شَرْطاً من شروطِ القَبولِ ، وهو اتَّصالُ السندِ ، وذلكَ بحَذْفِ راوٍ أو أكثرَ من إسنادِهِ ، مع عدمِ عِلْمِنا بحال ذلك الراوي المحذوفِ .

## ٣ - حُكْمُ المُعَلَّقاتِ في الصحيحينِ:

هذا الحُكْمُ - وهو أَنَّ المُعَلَّقَ مَردوُد - هو للحديثِ المُعَلَّقِ مطلقاً ، لكنْ إِنْ وُجِدَ المعلقُ في كتاب التُزِمَتْ صِحَّتُهُ - كالصحيحين - فهذا له حُكْمُ خاصٌ ، قد مَرَّ بنا في بحث الصحيح (٢) ، ولا بأس بالتذكير به هنا ، وهو أنَّ :

أ – ما ذُكِرَ بصيغةِ الجَزْم: كـ « قالَ » و « ذَكَرَ » و « حَكَى » فهو حُكْمَ بصحتِهِ عن المضافِ إليه .

ب - وما ذُكِرَ بصيغةِ التَّمْريض : ك « قِيل » و« ذُكِرَ » و « حُكِيَ » فليس فيه حُكْمٌ بصحتِهِ عن المضافِ إليه . بل فيه

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب الصلاة ج ١ ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) في الفقرة ١١ وهي « ما هو المحكوم بصحته مما رواه الشيخان ؟ » .

الصحيحُ والحَسَنُ والصعيفُ ، لكنْ ليس فيه حديثٌ واهٍ ، لوجودِهِ في الكتاب المُسَمَّى بالصحيح (١) . وطريق مَعْرفِةِ الصحيحِ من غيرِهِ هو البحثُ عن إِسْنادِ هذا الحديثِ ، والحكمُ عليه بما يَليقُ به (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) علوم الحديث - ص ٢٤ - ٢٥

 <sup>(</sup>٢) قد بحث العلماء في المعلقات التي في صحيح البخاري ، وذكروا أسانيدها المتصلة ،
 وأحسن من جمع ذلك هو الحافظ ابن حجر في كتاب سماه « تغليق التعليق » .

## (٢) المُرْسَلُ

### ١ - تعريفُهُ :

أ - لُغَةً : هو اسمُ مفعولِ من « أَرْسَلَ » بمعنى « أَطْلَقَ » ، فكأنَّ المُرْسِلَ أَطْلَقَ الإِسْنَادَ ولم يُقَيِّدُهُ براو معروفٍ .

ب - اصطلاحاً: هو ما سَقَطَ من آخِرِ إِسْنَادِهِ مَنْ بَعْدَ التابعي (١).

### ٢ - شرح التعريف:

أي هو الحديث الذي سقط من إسناده الراوي الذي بعد التابعي، والذي بعد التابعي هو الصحابي، وآخِرُ الإسناد هو طرفه الذي فيه الصحابي.

### ٣ – صُورَتُهُ :

وصُورتُهُ: أَنْ يقولَ التابعيُّ: - سواءٌ كان صغيراً أو كبيراً - قال رسولُ الله ﷺ كذا ، أو فَعِلَ بحَضْرَتِهِ كذا ، وهذه صورةُ المرسَلِ عندَ المحدثينَ .

### ٤ - مثاله :

ما أخرجه مسلمٌ في صحيحه ، في كتاب البيوع قال : « حدثني محمد بن رافع ، ثنا حُجَيْنٌ ، ثنا الليثُ ، عن عُقَيْلِ ، عن ابنِ

<sup>(</sup>١) نزهة النظر ص ٤٣ . والتابعي : هو من لقى الصحابئ مسلماً ومات على الإسلام .

شِهابٍ، عن سعيد بنِ المُسَيَّبِ، أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى يَيْعِ عن المُزَابَنَةِ » (١) .

فسَعيدُ بنُ المُسَيَّبِ تابعيِّ كبيرٌ ، رَوَى هذا الحديثَ عن النبيِّ عَيَالِيَّةٍ ، فقد أَسْقَطَ من عَيَالِيَّةٍ بدونِ أَنَ يَذْكُرَ الواسطة بينهُ وبينَ النبيِّ عَيَالِيَّةٍ ، فقد أَسْقَطَ السَّقْطِ إِسْنادِ هذا الحديث آخِرَهُ ، وهو مَنْ بَعْدَ التابعيِّ ، وأَقَلُّ هذا السَّقْطِ أَنْ يكونَ قد سَقَطَ معهُ أَنْ يكونَ قد سَقَطَ معهُ غيرُهُ ، كتابعيٍّ مَثَلاً .

### المُرْسَل عند الفقهاء والأصوليين:

ما ذَكَرْتُهُ من صورة المُرْسَل هو المُرْسَلُ عند المحدثين ، أما المُرْسَلُ عند المحدثين ، أما المُرْسَلُ عند الفقهاء والأصوليينَ فَأَعَمُّ من ذلك ، فعندهم أَنَّ كلَّ منقطع مرسلٌ على أيِّ وجه كان انقطاعه ، وهذا مذهب الخطيب أيضاً .

#### ۲ – حکمه :

المُوسَل في الأَصْلِ ضعيفٌ مردودٌ ، لفَقْدِهِ شرطاً من شروط المقبولِ ، وهو اتصالُ السندِ ، وللجَهْلِ بحالِ الراوي المحذوفِ ، لاحتمالِ أن يكونَ المحذوفُ غيرَ صحابَيٍّ ، وفي هذه الحال يُحْتَمَلُ أنْ يكونَ ضعيفاً .

<sup>(</sup>١) مسلم - كتاب البيوع - باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا - ١١٦٨/٣ - حديث

لكنَّ العلماءَ من المحدِّثينَ وغيرِهم اختلفوا في حكمِ المُرْسَلِ ، والاحتجاجِ بهِ ، لأنَّ هذا النوعَ من الانقطاع يختلف عن أيِّ انقطاع آخَرَ في السندِ ، لأن الساقطَ منه غالباً ما يكون صحابياً ، والصحابةُ كلَّهم عُدولٌ ، لا يَضُرُّ عَدَمُ معرفتهم .

## ومُجْمَلُ أقوالِ العلماءِ في المُرْسَلِ ثلاثةُ أقوالِ ، هي :

- أ ضعيفٌ مردودٌ : وهذا عند جُمهورِ المحدثين ، وكثيرٍ من أصحابِ الأصولِ والفقهاءِ . وحُجَّةُ هؤلاءِ هو الجَهْلُ بحالِ الراوي المحذوفِ ، لاحتمالِ أنْ يكونَ غيرَ صحابيً .
- ب صحيح يُحْتَجُّ به: وهذا عندَ الأئمةِ الثلاثةِ أَبِي حَنيفةَ ، ومالكِ ، وأحمدَ في المشهور عنه وطائفةٍ من العلماءِ ، بشرطِ أن يكونَ المُرْسِل ثقةً ، ولا يُرْسِلُ إلا عن ثقة . وحُجَّتُهم أنَّ التابعيُّ الثقة لا يَسْتَحِلُّ أن يقولَ : قال رسولُ الله عَيْلَةُ إلا إذا سَمِعَهُ من ثقةٍ .
- ج قبوله بشروط : أي يَصِحُّ بشروطِ ، وهذا عندَ الشافعيِّ ، وَبعضِ أَهلِ العِلْمِ .
- وَهذه السَّروطُ أربعةٌ ، ثلاثةٌ في الراوي المُرْسِلِ ، وواحدٌ في الحديث المُرْسِلِ ، وواحدٌ في الحديث المُرْسَلِ ، وإليكَ هذه الشروطَ :
  - ١ أَنْ يكونَ المُرْسِلُ من كبار التابعين .
- ٢ وإذا سَمَّى من أُرْسَلَ عنه سَمَّى ثقةً . أي إذا سُئل عن اسم
   الراوي الذي حذفه ، فإنه يذكر اسم شخص ثقة .

وإذا شاركة الحُفّاظُ المأمونونَ لم يخالفوهُ . أي أنّ الراوي المرسِل ضابطٌ تامُّ الضبط ، بحيث إذا شاركه الرواة الضابطون يوافقونه على روايته .

٤ - وأنْ ينضم إلى هذه الشروطِ الثلاثةِ واحدٌ مما يلي :
 أ - أن يُرْوَى الحديثُ من وَجْهِ آخرَ مُسْنداً .

ب - أو يُرْوَى من وَجْهِ آخِرَ مُرْسَلاً أَرْسَلَهُ مَنْ أَخَذَ العِلْمَ عن غير رجالِ المُرْسَلِ الأولِ .

جـ - أو يُوافِقَ قولَ صحابيٍّ .

د - أو يُفْتِيَ بِمُقْتَضاهُ أكثرُ أهلِ العِلْمِ (١) .

فإذا تحققت هذه الشروطُ تبينَ صِحَّةُ مَخْرَجِ المُرْسَلِ وما عَضَدَهُ ، وأنهما صحيحان ، لو عارضَهما حديثٌ صحيحٌ من طريق واحدٍ رَجَّحْناهما عليهِ بتعددِ الطُّرُق إذا تعذَّر الجمعُ بينهما .

هذا ويمكن توضيح هذه الأمور التي ينبغي أن ينضم واحد منها إلى الشروط الثلاثة السابقة بما يلي :

أ - حديث مرسَل + حديث مُسْنَد ، = صحيح.

ب - حدیث مرسَل + حدیث مرسَل = صحیح.

ج - حديث مرسَل + قول صحابي = صحيح.

د - حدیث مرسَل + فتوی أکثر العلماء = صحیح.

<sup>(</sup>١) انظر الرسالة للإمام للشافعي ص ٤٦١ .

## ٧ - مُرْسَلُ الصحابيِّ :

هو ما أَخْبَرَ به الصحابيُّ عن قولِ الرسول عَلَيْ أو فِعْلِهِ ، ولم يَسَاهِ اللهِ الصحابيُّ عن قولِ الرسول عَلَيْ أو غيابِهِ ، ومِنْ يسمعْهُ أو يشاهده ، إما لصِغرِ سِنَّهِ ، أو تأخُّرِ إسلامِهِ ، أو غيابِهِ ، ومِنْ هذا النوعِ أحاديثُ كثيرةٌ لِصَغارِ الصحابةِ ، كابنِ عباسٍ ، وابنِ الرُّيَيْرِ ، وغيرِهما .

## ٨ - حُكْمُ مُرْسَلِ الصحابيِّ :

القولُ الصحيحُ المشهورُ الذي قَطَعَ به الجُمهورُ أنه صحيحٌ مُحْتَجٌ به ، لأنَّ روايةَ الصحابةِ عن التابعينَ نادرةٌ ، وإذا رَوَوْا عنهم تَيُتُوها ، فإذا لم يُبَيِّنوا ، وقالوا : قال رسول الله ، فالأصلُ أنهم سمعوها من صحابيِّ آخَرَ ، وحَذْفُ الصحابيِّ لا يَضُرُّ ، كما تقدم . وقيلَ : إِنَّ مُرْسَلَ الصحابيِّ كمُرْسَلِ غيرِهِ في الحُكْمِ ، وهذا القولُ ضعيفٌ مردودٌ .

### ٩ - أشهر المُصَنَّفاتِ فيهِ:

أ – المَراسِيلُ ، لأَبي داودَ .

ب - المَراسِيلُ ، لابنِ أُبي حاتم .

ج - جامِعُ التَّحصيلِ لأحكامِ المَراسِيل ، للعلائي (1) .

 <sup>(</sup>١) الرسالة المستطرفة ص ٨٥ – ٨٦ . والعلائي هو الحافظ المحقق صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي العلائي ، ولد بدمشق سنة ٦٩٤ هـ وتوفي في القدس سنة ٧٦١ هـ .

## (٣) المُعْضَلُ

#### ١ -- تعريفه :

أ - لغة : اسم مَفعولٍ من « أَعْضَلَهُ » بمعنى أَعْياهُ .
 ب - اصطلاحاً : ما سَقَطَ من إِسْنادِهِ اثنانِ فأكثرُ على التوالي (١) .

#### : مثاله - ۲

« ما رواه الحاكم في « مَعْرفَةِ علومِ الحديثِ » بسندِهِ إلى القَعْنبيِّ عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : للمَمْلُوكِ طعامُهُ وكِسْوتُهُ بالمعروف ، ولا يُكَلَّفُ من العمل إلا ما يُطيقُ . قال الحاكم : هذا مُعْضَلٌ عن مالك ، أَعْضَلَهُ هكذا في الموطأ » (٢) .

فهذا الحديث مُعْضَلٌ ، لأنه سقط منه اثنانِ مُتَواليانِ بينَ مالكِ وأبي هريرة . وقد عَرَفْنا أنه سقط منه اثنانِ متواليانِ من رواية الحديثِ خارجَ الموطأ هكذا « ...عن مالكِ عن محمدِ بنِ عَجْلانَ عن أبيهِ عن أبي هريرة ) (٣) .

#### ٣ - حكمه :

المُعْضِلُ حديثٌ ضعيفٌ ، وهو أَسْوَأُ حالاً من المُرْسَلِ

 <sup>(</sup>۱) علوم الحديث - ص ٥٩ - والنخبة - ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) معرفة علوم الحديث ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ٤٧ .

والمنقطع (١) ، وذلك لكثرة المحذوفينِ من الإِسْنادِ ، وهذا الحُكْمُ على المُعْضَل بإجماع العلماء .

## ٤ - اجتماعُهُ مع بعضِ صُور المُعَلَّقِ :

إِنَّ بِينَ المُعْضَلِ وبِينَ المُعَلَّقِ عُموماً وخُصوصاً من وَجْهِ : أ - فيجتمعُ المعضلُ مع المعلقِ في صورةٍ واحدةٍ ، وهي : إِذَا حُذِفَ من مَبْدَأً إِسنادهِ راويانِ متواليانِ فهو معضلٌ ومعلقٌ في آنِ واحدٍ .

ب – ويُفارِقُهُ في صورتينِ :

١ - إذا مُحذِف من وَسَطِ الإسنادِ راويانِ متواليانِ ، فهو معضلٌ ، وليس بمعلقٍ .

٢ - إذا محذِف من مَبْدَأ الإسنادِ راوِ فقط ،فهو معلقٌ ،
 وليس بمعضل .

### ٥ - من مَظانٌ المعضل:

قال السيوطي (٢): من مَظانٌ المعضلِ والمنقطعِ والمرسلَ: أ - كتابُ السُّنَن ، لسعيدِ بنِ منصورٍ . ب - مؤلفاتُ ابن أبي الدُّنيا .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر الكفاية ص ٢١ ، والتذريب ج ١ - ص ٢٩٥ .

۲۱٤ - ص ۲۱٤ .
 ۲۱٤ - ص ۲۱٤ .

## (٤) المُنْقَطِعُ

#### ١ - تعريفه :

أ - لغة : هو اسم فاعل من « الانقطاع » ضِد الاتصال .
 ب - اصطلاحا : ما لم يتصل إسناده ، على أي وَجْهِ كان انقطاعه (١) .

### ٢ – شرځ التعريفِ :

يعني أنَّ كلَّ إِسناد انقطعَ من أيِّ مكانٍ كانَ ، سواءً كان الانقطاعُ من أولِ الإِسنادِ ، أو من آخِرِهِ ، أو من وَسَطِهِ ، فيدخلُ فيه – على هذا – المرسلُ والمعلقُ والمعضلُ ، لكنَّ علماءَ المصطلحِ المتأخرينَ خَصُّوا المنقطعَ بما لمْ تنطبقْ عليه صورةُ المرسَلِ ، أو المعلقِ ، أو المعضلِ ، وكذلك كان استعمال المتقدمين ، في الغالبِ . ولذلك قال النوويُ : « وأكثرُ ما يُسْتَعملُ في روايةِ مَنْ دونَ التابعيِّ عن الصحابيِّ ، كمالكِ عن ابن عمرَ » (٢) .

## ٣ - المنقطعُ عند المتأخرين من أهلِ الحديثِ:

هو ما لم يتصل إسنادُهُ ، مما لا يَشْمَلُهُ اسمُ المرسَلِ ، أو المعضلِ . فكأنَّ المنقطع اسمٌ عامٌّ لكل انقطاعٍ في

<sup>(</sup>١) التقريب مع التدريب - النوع العاشر: المنقطع - ج ١ - ص ٢٠٧

<sup>(</sup>٢) التقريب مع التدريب ج ١ - ص ٢٠٨ .

السند ، ما عدا صوراً ثلاثا من صور الانقطاع ، وهي : حَذْفُ أُولِ الإسناد ، أو حَذْفُ آخِرِهِ ، أو حَذْفُ اثنين متواليين من أيِّ مكانٍ كان ، وهذا هو الذي مَشَى عليه الحافظُ ابنُ حَجَرٍ في النُّحْبَةِ وشرحِها (١) .

ثم إِنه قد يكون الانقطاع في مكان واحد من الإِسْنادِ ، وقد يكون في أكثر من مكانٍ واحدٍ ، كأن يكون الانقطاع في مكانين أو ثلاثةٍ مثلاً .

خ مثاله: « مَا رواه عبدُ الرزاقِ ، عن الثَّوْريِّ ، عن أبي إسحاق ، عن زيد ابن يُتَيْعٍ ، عن حُذَيفة مرفوعاً : إنْ وَلَيْتُمُوها أبا بكر فَقَويٌّ أمينٌ » (٢) .

فقد سَقَطَ من هذا الإسناد رجلٌ من وَسَطِهِ ، وهو « شَرِيكٌ » سَقَطَ من بين الثَّوْرِيِّ وأَبي إسحاقَ ، إذْ أنَّ النوريَّ لم يسمعِ الحديثَ من أبي إسحاقَ مباشرةً ، وإنما سمعه من شَرِيكِ ، وشَرِيكٌ سمعه من أبي إسحاقَ .

فهذا الانقطاعُ لا ينطبقُ عليه اسم المرسَلِ، ولا المعلقِ، ولا المعضل، فهو منقطعٌ.

• - حكمه: المنقطعُ ضعيفٌ بإجماعِ العلماءِ لفقدِه شرطاً من شروط القبول، وهو اتصال السند، وللجَهْلِ بحال الراوي المحذوفِ.

<sup>(</sup>١) النخبة وشرحها له ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث ص ٣٦ ، وأخرجه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط بمعناه . انظر مجمع الزوائد ج ٥ ص ١٧٦ .

## ب - أنواع السَّقطِ الخَفِيِّ (١) المُدَلَّشُ

## ١ - تعريفُ التَّدْلِيس :

أ - لغة : المُدَلَّسُ : اسمُ مفعولٍ ، من « التَّدْليسِ » والتَّدْليسُ في اللغة : كِثمانُ عَيْبِ السِّلْعةِ عن المشتري ، وأَصْلُ التدليسِ مشتقُ من « الدَّلَسِ » وهو الظَّلْمَةُ ، أو اختلاطُ الظلامِ ، كما في القاموس (١) ، فكأنَّ المُدَلِّسَ لتغطيتهِ على الواقفِ على الحديثِ أَظْلَمَ أَمْرَهُ ، فصار الحديثُ مُدَلَّساً .

ب - اصطلاحاً : إخْفاءُ عَيْبِ في الإِسْنادِ ، وتَحْسينُ لظَاهِرِهِ (٢٪.

## ٢ – شرح التعريف :

أي أن يَسْتُرَ المُدَلِّسُ العَيْبَ الذي في الإسناد ، وهو الانقطاع في السند ، فيُسْقِطُ المُدَلِّس شيخَه ، ويروي عن شيخ شيخه ، ويحتال في إخفاء هذا الإسقاط ، ويُحَسِّنُ ظاهرَ الإسناد بأنْ يُوهِمَ الذي يراه بأنه متصل ، لا سَقْطَ فيه .

## ٣ - أقسام التدليس:

للتدليس قسمان رئيسيان هما : تَدْلِيسُ الإِسناد ، وتَدْلِيسُ الشِيوخ .

القاموس ج ۲ - ص ۲۲٤ .

<sup>(</sup>٢) بيان الوهم والإيهام لأبي الحسن بن القطان .

## ٤ - تَدْلِيسُ الإسنادِ:

لقد عَرَّفَ علماءُ الحديثِ هذا النوع من التدليسِ بتعريفاتٍ مختلفة ، وسأختارُ أصحَّها وأدقَّها - في نظري - وهو تعريف الإِمامين أبي أحمدُ بن عَمْرٍو البزارِ ، وأبي الحسنِ بنِ القطّانِ . وهذا التعريف هو :

- أ تعريفه : أن يَرْوِيَ الراوي عمن قد سَمِعَ منه ما لمْ يَسمعْ منه ، من غير أَنْ يَذْكُرَ أنه سَمِعَهُ منه (١) .
- ب شرح التعريف: ومعنى هذا التعريفِ أنَّ تدليسَ الإِسنادِ:

  أنْ يَرْوِيَ الراوي عن شيخ قد سَمِعَ منه بعضَ الأحاديثِ ،
  لكنَّ هذا الحديثَ الذي دَلَّسه لم يسمعْهُ منه ، وإنما سمعه من شيخ آخرَ عنه ، فيُسْقِطُ ذلك الشيخ ، ويرويه عن الشيخ الأول بلفظ مُحْتَمِل للسماعِ وغيرِهِ ، كـ« قال » أو « عن » ليُوهِمَ غيرَهُ أنه سمعه منه . لكنْ لا يصرِّحُ بأنه سمع منه هذا الحديثَ ، فلا يقول : « سمعتُ » أو « حدثني » حتى لا يصيرَ كذاباً بذلك ، ثم قد يكون الذي أسقطه واحداً أو أكثرَ .
- ج الفرق بينه وبين الإِرْسال الخَفِيِّ : قال أبو الحسن بنُ القطّان بعد ذِكْرِهِ للتعريفِ السابقِ : « والفَرْقُ بينه وبين الإِرسالِ هو : أنَّ الإِرسالَ روايتُهُ عمن لم يَسْمَعْ منه »

<sup>(</sup>١) شرح ألفية العراقي له ج ١ – ص ١٨٠ ؛ نقلاً عن البرَّار ، وأبي الحسن بن القطان ، بتصرف

وإيضائح ذلك : أَنَّ كُلاً من المُدَلِّسِ والمُرْسِلِ إِرْسَالاً حفيّاً يَرْوِي عن شيخ شيئاً لم يسمعه منه ، بلفظ يَحْتَمِلُ السماعَ وغيرَهُ ، لكنَّ المُدَلِّسَ قد سمع من ذلك الشيخ أحاديثَ غيرَ التي دَلَّسها ، على حين أنّ المُرْسِلَ إِرْسَالاً خفيّاً لم يَسْمَعَ من ذلك الشيخ أبداً ، لا الأحاديثَ التي أَرْسَلَها ولا غيرَها ، لكنَّهُ عاصَرَهُ أو لَقِيَهُ .

د - مثاله: ما أخرجه الحاكم (۱) ، بسنده إلي عليٌ بنِ خَشْرَمِ قال:
 ( قال لنا ابنُ عُيَيْنَةَ: عن الزَّهْرِيِّ ، فقيل له: سمعته من الزهريّ ؟ فقال: لا ، ولا ممن سمعه من الزهري . حدثني عبدُ الرزاق عن مَعْمَرٍ عن الزهريّ » ففي هذا المثال أسقط ابنُ عُييْنَةَ اثنين بينه وبين الزهري .

## تدليس التَّشوية :

هذا النوع من التدليس هو في الحقيقة نوع من أنواع تَدْليسِ الإسنادِ .

أ - تعريفه: هو روايةُ الراوي عن شيخه ، ثم إسقاطُ راوِ ضعيفِ بين ثقتين لَقِيَ أحدُهما الآخَرَ . وصورةُ ذلك: أَنْ يَرويَ الراوي حديثاً عن شيخِ ثقةٍ ، وذلكِ الثقةُ يرويه عن ضعيفٍ ، عن ثقةٍ ، ويكونُ الثقتانِ قد لَقِيَ أحدُهما الآخَرَ ، فيأتي المُدَلِّسُ الذي سمع الحديثَ من الثقةِ

<sup>(</sup>١) في معرفة علوم الحديث ص ١٣٠ .

الأولِ ، فيُسْقِطُ الضعيفَ الذي في السندِ ، ويَجعلُ الإِسْنادَ عن شيخَهِ الثقةِ ، عن الثقةِ الثاني ، بلفظ مُحتمل ، فيُسَوِّي الإِسنادَ كلَّهُ ثقاتٍ .

وهذا النوع من التدليس شَرُّ أنواعِ التدليسِ ، لأنَّ الثقةَ الأولُ قد لا يكون معروفاً بالتدليسِ ، ويجدُهُ الواقِفُ على السندِ كذلك بعد التَّسْوِيَةِ قد رواهُ عن ثقةِ آخرَ ، فيَحْكُمُ له بالصحةِ . وفيه غَرَرٌ شديدٌ .

## ب - أشهر من كان يفعله ، هما :

١ - بَقِيَّةُ بنُ الوليدِ . قال أبو مُسْهِرِ : « أحاديثُ بَقِيَّةَ ليستْ نَقِيَّةً ،
 نَكُنْ منها على تَقِيَّة » (١) .

٢ - الوَليدُ بنُ مُسْلِم .

#### ج - مثاله:

ما رواه ابنُ أبي حاتم في « العلل » قال : « سمعتُ أبي - وَذَكَرَ الحديثَ الذي رواه إسحاق بن رَاهُويَهْ ، عن بَقِيَّةَ قال : حدثني أبو وَهْبِ الأَسَدِيُّ عن نافع ، عن ابن عمر ، حديث : لا تَحْمَدُوا إسلامَ المرءِ حتى تعرفوا عُقْدَةَ رَأْيِهِ - قال أبي : هذا الحديثُ له أمرٌ قَلَّ من يَفهمهُ . رَوَى هذا الحديثَ عُبيدُ الله بنُ عَمْرِو ، عن إسحاقَ بنِ أبي فَرْوَةَ ، عن

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ج ١ - ص ٣٣٢ .

نافع ، عن ابنِ عمرَ ، عن النبيِّ ﷺ . وعُبيدُ الله بنُ عَمْرِهِ ، ثَقَةً . وعُبيدُ الله بنُ عَمْرِهِ ،

كُنْيَتُهُ أَبُو وَهْبٍ ، وهو أَسَدِيُّ ، فكَنَاهُ بَقِيَّةُ ونَسَبَهُ إلى بني أَسَدٍ كَيْيَتُهُ أَبِي فَرُوَةَ لا يُهْتَدَى كي لا يُفْطَنَ له ، حتى إذا تَرَكَ إسحاقَ بنَ أَبِي فَرُوَةَ لا يُهْتَدَى له » (١) .

### ٦ - تدليس الشيوخ:

أ - تعریفه: هو أن یَرْوِيَ الراوي عن شیخ حدیثاً سَمِعَهُ منه ،
 فیسَمِّیَهُ ، أو یَکْنِیَهُ ، أو یَسْسِبَهُ ، أو یَصِفَهُ بما لا یُعْرَفُ به
 کی لا یُعْرَفَ (۲) .

### ٧ – شرح التعريف:

أي أنْ يرويَ الراوي المُدَلِّسُ عن شيخ حديثاً سمعه منه ، يعني لا يوجد إسقاطٌ ولا حذف في تدليس الشيوخ ، لكنْ يوجد تمويّه وتغطية لاسم الشيخ ، أو كنيته ، أو نِسبتهِ ، أو صِفَتِهِ .

وتوضيح ذلك : أن يكون :

١ - اسم الشيخ: محمود بن أحمد الطحان.

۲ – وكنيته : أبو حفص .

٣ - ونِسْبَتُهُ : الطحان .

<sup>(</sup>١) شرح الألفية للعراقي ج ١ - ص ١٩٠ ، والتدريب ج ١ - ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٢) علوم الحديث ص ٦٦ .

- ٤ ومن صفاته : أنّ لحيته بيضاء . فيأتي المدلّس فيقول :
   حدثنى :
  - ١ ابنُ أحمد .
  - ٢ أو « أبو سهيل » .
  - ۳ أو « محمود الحلبي » .
  - ٤ أو « ذو اللحية البيضاء » .

فهذه الأمور تنطبق على الشيخ ، وذلك لأنه :

- ١ بالنسبة للاسم : هو ابنُ أحمد حقيقة .
- ٢ وبالنسبة للكنية : فهو أبو سهيل ، لأن سهيلاً ابنٌ من أبنائه .
  - ٣ وبالنسبة للنِسبة : فهو حلبي ، لأنه من مدينة حلب .
    - ٤ وبالنسبة لصفته : فهو ذو لحية بيضاء حقيقة .

ولكن الشيخ لا يُعْرَف بين الناس بهذه الأسماء ، فتسميته بها نوع من الإخفاء والتدليس لاسم الشيخ ، وهذا هو الذي يريده المُدَلِّسُ . يصفه بما لا يُعْرَف به كي لا يُعْرَف . وذلك لوجود عيب فيه ، كضعف ، أو صِغَر سِنِّ ، أو غير ذلك .

#### · مثاله :

قول أبي بكر بنِ مجاهدٍ ، أحدِ أئمةِ القُرّاءِ « حدثنا عبدُ الله بنُ أبي عبدِ الله ، يريد به أبا بكرِ بنَ أبي داودَ السّجستاني » .

## ٨ – حكم التدليس:

- أما تدليسُ الإسناد : فمَكْروة جِدّاً . ذَمَّهُ أكثرُ العلماء ،
   وكان شُعْبَةُ من أشدِّهم ذَمّاً له ، فقال فيه أقوالاً ، منها :
   « التَّدْليسُ أخو الكذبِ » .
- ب وأما تدليسُ التَّسْوِيَة : فهو أشدُّ كراهةً منه ، حتى قال العراقيُّ :
   « إِنه قادِحٌ فيمن تَعَمَّدَ فِعْلَهُ » .
- ج وأما تدليس الشيوخ: فكراهتُهُ أخفُ من تدليس الإسنادِ ، لأنَّ المُدَلِّس لم يُسْقِطْ أَحداً ، وإنما الكراهةُ بسبب تَضييع المَرْويِّ عنه ، وتَوْعِيرِ طريقِ معرفتهِ على السامع ، وتختلف الحال في كراهتِهِ بحسب الغَرضِ الحامل عليه .

## ٩ - الأغْراضُ الحامِلَةُ على التدليسِ:

- أ الأَغْراضُ الحامِلَةُ على تدليسِ الشيوخِ أربعة ، وهي :
  - ١ ضَعْفُ الشيخ ، أو كَوْنُهُ غيرَ ثُقَّةٍ .
- ٢ تأخر وفاة الشيخ ، بحيث شارك الطالب في السماع منه جماعة جاءوا بعد هذا الطالب .
- ٣ صغر سِن الشيخ ، بحيث يكونُ أصغرَ من الراوي عنه .
- كثرة الرواية عن الشيخ ، فلا يُحِبُّ الإِكْثارَ من ذِكْرِ
   اسم شِيخِهِ على صورةٍ واحدةٍ .
- ب الأُغْراضُ الحَامِلَةُ على تَدْليسِ الإِسنادِ خمسةٌ ، وهي :
- ١ تَوْهِيمُ عُلُو الإِسْنادِ . أي أن يُوهمَ الناسَ أنَّ إسنادَهُ
   عالٍ .

٢ - فَوَاتُ شَيْءٍ من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير .
 ٣ - ٤ - ٥ - الأغراضُ الثلاثةُ الأولى المذكورةُ في تدليس الشيوخِ .

## ١٠ أسبابُ ذَمِّ المدلِّس : ثلاثة وهي :

أ - إيهامُهُ السماعَ ممن لم يسمع منه .

ب - عُدولُهُ عن الكَشْفِ إلى الاحتمالِ .

ج - عِلْمُهُ بأنه لو ذَكَرَ الذي دَلَّسَ عنه لم يكن مَرْضِيّاً (١) .

## ١١ – حُكْمُ روايةِ المُدُلِّسِ :

اختلف العلماء في قَبول رواية المُدَلِّسِ على أقوال : أشهرها قولان ، وهما :

أ - رَدُّ رُوايةِ المدلِّسِ مطلقاً ، وإنْ بَيَّنَ السَّماعَ ، لأَنَّ التدليسَ نَفْسَه جَرْحٌ . ( وهذا القولُ غير معتمد ) .

ب - التفصيل: ( وهو القولُ الصحيحُ ) .

١ - إنْ صَرَّحَ بالسماع قُبِلَتْ روايتُهُ ، أي إنْ قال :
 « سمعتُ » أو نحوَها قُبلَ حديثُهَ .

٢ - وإِنْ لَم يُصَرِّحْ بالسماعِ لَم تُقْبَلْ روايتُهُ ، أي إِنْ قال
 « عن » ونحوَها لم يُقْبَلْ (٢) حديثُهُ .

<sup>(</sup>١) راجع الكفاية ص ٣٥٨ .

<sup>(</sup>٢) علوم الحديث ص ٦٧ – ٦٨ .

## ١٢ ا – بِهَ يُعْرَفُ التدليش ؟

يُعْرَفُ التدليسُ بأحد أمرين ، هما :

أ - إخْبارُ المُدَلِّسِ نفسِهِ - إذا سُئل - أَنَّهُ دَلَّسنَ ، كما جرى لابن عُيَيْنَةَ .

ب - نَصُّ إِمامٍ من أَئمةِ هذا الشأنِ ، بناءً على معرفتِهِ ذلكَ من البحثِ والتتبُّع .

## ١٣ - أشهرُ المصنَّفات في التدليسِ والمُدَلِّسينَ :

هناك مصنَّفاتٌ في التدليس والمدلسينَ كثيرةٌ ، أشهرها :

أ - ثلاثةُ مصنَّفاتِ للخطيب البغدادي ، واحدٌ في أسماء

المدلِّسينَ ، واسمُهُ « التَّبْيينُ لأسماءِ المدلسينَ » (١)

والآخرانِ أَفْرَدَ كُلّاً منهما لبيانِ نوع من أنواعِ التدليسِ (٢).

ب - التَّبْيينُ لأسماءِ المدلِّسين : لبُرْهانِ الدِّينِ ابن الحَلَبي (وقد طُبعَتُ هذه الرسالةُ ) .

ج - تَعَريفُ أهل اِلتَقْدِيسِ بمَراتبِ الموصوفينَ بالتدليسِ ، للحافظِ ابن حَجَرِ ( وقد طُبِعَتْ أيضاً ) .

<sup>(</sup>١) الكفاية ص ٣٦١ .

<sup>(</sup>٢) الكفاية ص ٣٥٧ .

## (٢) المُرْسَلُ الخَفِيُّ

#### **١ -- تعريفه** :

- أ لغة : المُرْسَلُ لغة : اسمُ مفعولٍ من الإِرْسال ، بمعنى الإِطْلاقِ ، كأنَّ المُرْسِلُ أَطْلَقَ الإِسْنادَ ولم يَصِلْهُ . والخَفِيُّ : ضِدُّ الجَلِيِّ ، لأنَّ هذا النوعَ من الإِرْسالِ غيرُ ظَاهر ، فلا يُدْرَكُ إِلا بالبحثِ .
- ب اصطلاحاً: أَنْ يَرْوِيَ الراوي عمن لَقِيَهُ ، أو عاصَرَهُ ، ما لمْ
   يسمعْ منه ، بلفظِ يَحْتَمِلُ السماعَ وغيرَهُ كـ « قال » (١) .

#### ٢ - مثاله :

« ما رواه ابنُ ماجه من طريق عمرَ بنِ عبدِ العزيز ، عن عُقْبَةَ بنِ عامرٍ مرفوعاً : « رَحِمَ الله حارِسَ الحَرَسِ » (٢) فإنَّ عمرَ لم يَلْقَ عُقْبَةً ، كما قال المِزِّيُّ في الأَطْرَافِ .

## ٣ – بِمَ يُعْرَفُ الإرسالُ الخَفِيُّ ؟

يُعْرَفُ الإِرْسَالُ الحَفِيُّ بأَحَدِ أَمُورِ ثَلَاثَةٍ ، وَهِي : أ – نَصُّ بعضِ الأَئمةِ على أنَّ هذ الراويَ لم يَلْقَ مَنْ حَدَّثَ عنه ، أو لم يسمعُ منه مطلقاً .

<sup>(</sup>١) شرح ألفية العراقي له - ١٨٠/١ نقلاً عن « بيان الوهم والإيهام » لأبي الحسن بن القطان .

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه - كتاب الجهاد - ج ٢ ص ٩٢٥ رقم الحديث / ٢٧٦٩ .

ب - إخبارُهُ عن نفسِهِ بأنه لمْ يَلْقَ مَنْ حَدَّثَ عنه ، أو لمْ يسمعْ منه شيئاً .

ج - مَجْيءُ الحديثِ من وَجْهِ آخَرَ ، فيه زيادةُ شخصِ بينَ هذا الراوى ، وبينَ مَنْ رَوَى عنه .

وهذا الأمرُ الثالثُ فيه خِلافٌ للعلماءِ ، لأنه قد يكونُ من نوع «المَزِيدِ في مُتَّصِلِ الأسانيدِ »

## ٤ – ځکمه :

هو ضعيفٌ ، لأنه من نوعِ المنقطعِ ، فإذا ظهر انقطاعُهُ ، فحُكْمُهُ حكمُ المنقطع .

### أشهر المصنّفاتِ فيه:

- كتابُ « التَّفْصيل لمُبْهَم المَرِاسِيلِ » ، للخطيبِ البغداديِّ .

# مُلْحَقاتُ الحديث المُنْقَطِعِ المُنْقَطِعِ المُعَنْعَنُ ، وَالمُوَنَّنُ

### ا - تَمهيدٌ :

لقد انتهت أنواع المردود الستة التي سبب ردِّها سَقْطٌ من الإِسْناد، لكنْ لمّا كان المُعَنْعَنُ والمُؤَنَّنُ مُخْتَلَفاً فيهما ، هل هما من نوع المنقطع ، أم المتَّصلِ ، لذا رأيتُ إلْحاقَهما بأنواع المردود ، بسبب سَقْطٍ من الإِسْنادِ .

## ٢ - تعريفُ المُعَنْعَن :

أ - لغة : المُعَنْعَنُ : اسم مفعولِ من « عَنْعَنَ » بمعنى قال : « عَنْ ، عَنْ » .

ب - اصطلاحاً: قولُ الراوي: فلانٌ عن فلانٍ (١).

#### · مثاله :

ما رواه ابنُ ماجه قال : « حدثنا عثمانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثنا معاويةُ بنُ هشامٍ ، ثنا سُفيانُ ، عن أسامةَ بنِ زيدِ ، عن عثمانَ بنِ عُرُوةَ ، عن عُرُوةَ ، عن عائشةَ . قالت : قال رسول الله ﷺ : إِنَّ الله وملائكتَهُ يُصلُّون على مَيَامِن الصَّفوفِ » (٢) .

<sup>(</sup>١) علوم الحديث - ص ٦١

 <sup>(</sup>۲) ابن ماجه – كتاب إقامة الصلاة و السنة فيها ج ۱ – ص ۳۲۱ رقم الحديث / ۱۰۰۵ –
 فظه .

## ٤ - هل هو من المُتَّصِل أم المُنْقَطِع ؟ :

اختلف العلماءُ فيه على قولين:

أ - قيل إنه منقطعٌ حتى يتبينَ اتصالُهُ . وهذا القول غير مُعْتَمَدٍ .

ب - والقولُ الصحيحُ الذي عليه العملُ ، وقاله الجماهيرُ من أصحاب الحديث والفقه والأصول : إنه متصلٌ بشروط ، اتفقوا على شرطين منها ، واختلفوا في اشتراط ما عداهما ، أما الشرطان اللذان اتفقوا على أنه لابد منهما - ومذهب مسلم الاكتفاء بهما - فهما :

١ - ألا يكونَ المُعَنْعِنُ مُدَلِّساً .

٢ - أن يُمْكِنَ لقاءُ بعضِهم بعضاً .أي لقاءُ المُعَنْعِنِ بمَن
 عنعَنَ عنه .

وأما الشروط التي اختلفوا في اشتراطها زيادةً على الشرطين السابقين فهي :

أبوتُ اللقاءِ : وهو قول البخاري وابنِ المَدِينيِّ والمحققينَ .

٢ - طولُ الصُّحْبةِ : وهو قولُ أبي المُظَفَّر السِّمْعاني .

٣ – معرفتُهُ بالروايةِ عنه : وهو قولُ أَبي عَمْروِ الدانيِّ .

## تعريفُ المُؤنَّنِ :

# ٦ - حُكْمُ الْمُؤَنَّنِ :

أ - قال أحمدُ وجماعةٌ : هو منقطعٌ حتى يتبينَ اتصالُهُ ، وهذا القول غيرُ مُعْتمد.

ب - وقال الجمهورُ: ﴿ أَنَّ ﴾ كـ ﴿ عَنْ ﴾ ومُطْلَقُهُ محَمولٌ على الاتصالِ والسماع بالشروطِ المتقدمةِ .

أي أَنَّ « المُؤنَّنَ » كـ « المُعَنْعَنِ » في الحكم ، وبالشروط نَفْسِها المذكورةِ في نوع المُعَنْعَنِ .

\* \* \*

# المَقْصِدُ الثَّالِثُ المَرْدودُ بسبب طَعْن في الراوي

### ١ - المرادُ بالطُّعْن في الراوي:

المرادُ بالطَّعْن في الراوي بجرْمحهُ باللسانِ ، والتكَّلمُ فيه من ناحيةِ عدالتِهِ ودِينِهِ ، أو من ناحيةِ ضَبْطِهِ وحفظِهِ .

### ٢ - أسبابُ الطعن في الراوي: •

أسبابُ الطعنِ في الراوي عشرةُ أسبابِ ، خمسةٌ منها تتعلقُ بالعَدالةِ ، وخمسةٌ منها تتعلقُ بالضبطِ .

### أ - أما التي تتعلق بالطعن في العدالةِ فهي :

٣ - الفِسْقُ . ٤ - البدْعَةُ .

الجَهالَةُ (أي جهالة العَيْن).

### ب - وأما التي تتعلقُ بالطعن في الضبطِ فهي :

١ - فُحْشُ الغَلَطِ . ٢ - سُوءُ الحِفْظِ .

٣ - الغَفْلَةُ . ٤ - كَثْرَةُ الأَوْهام .

٥ - مخالفةُ الثقاتِ .

وسأذكرُ أنواعَ الحديثِ المردودِ بكلِّ بسببِ من هذه الأسبابِ على التوالي ، مبتدِئاً بالسببِ الأُشَدِّ طعناً وهو الكذب .

# المَوْضُوعُ

إذا كان سببُ الطعنِ في الراوي هو الكذبَ على رسول الله على أيُنْ أيسَمَّى ( الموضوع ) .

### ١ - تعريفُهُ :

أ – لغةً: هو اسمُ مفعولِ ، من « وَضَعَ الشيء » أي « حَطَّهُ » شُمِّى بذلك لا نَحطاطِ رُتْبَتِهِ .

ب - اصطلاحاً: هو الكذبُ ، المُحْتَلَقُ ، المَصْنوعُ ، المنسوبُ إلى رسولِ الله ﷺ (١) .

#### ٢ - رُثْبَتُهُ:

هو شَرُّ الأحاديثِ الضعيفةِ ، وأقبحُها ، وبعضُ العلماءِ يَعُدُّهُ قسماً مستقلًا ، وليس نوعاً من أنواع الأحاديثِ الضعيفةِ .

### ٣ – حُكْمُ روايتِهِ :

أجمعَ العلماءُ على أنه لا تَحِلُّ روايتُهُ لأحدِ عَلِمَ حِالَهُ في أي معنى كان إلا مع بيانِ وَضْعِهِ ، لحديثِ مسلم : « مَنْ حَدَّثَ عني بحديثِ يُرَى أنه كَذِبُ فهو أحدُ الكاذبَيْنِ » (٢) .

<sup>(</sup>۱) تدریب الراوي – ۲۷٤/۱ .

<sup>(</sup>٢) مقدمة مسلم بشرح النووي ج ١ – ص ٦٢ . ومعنى ﴿ يُرَى ﴾ أي يَظُن .

# عُرُقُ الوضّاعينُ في صياغةِ الحديثِ :

للوضاعين في صياغةِ الحديث طريقان :

- أ إمّا أَنْ يُنْشِئَ الوضّاعُ الكلامَ من عنده ، ثم يضعَ له إسناداً ويَرْوِيَهُ .
- ب وإمّا أنْ يأخذَ كلاماً لبعضِ الحُكَماءِ ، أو غيرِهم ، ويضعَ له إشناداً .

# حيف يُغْرَفُ الحديثُ الموضوعُ ؟

يُعْرَفُ الحديثُ الموضوعُ من دون النظر في إسناده ، بأمور ، نها :

- أ إقرارُ الواضعِ بالوضعِ : كإقرارِ أبي عِصْمَةَ نوحِ بنِ أبي مريمَ
   بأنه وضعَ حديثَ فضائلِ سُورِ القرآنِ سورةً سورةً ، عن ابن
   عباس .
- ب أو مَا يَتَنَزَّلُ مَنزلةَ إقرارِه : كأَنْ يُحَدِّثَ عن شيخٍ ، فَيُسْأَلَ عن مولِدِه هو ، فيَذْكُرَ تاريخاً تكونُ وفاةُ ذلك الشيخِ قبلَ مولِدِه هو ، ولا يُعْرَفُ ذلك الحديثُ إلا عندَهُ .
- جـ أو قَرينةً في الراوي : مثلُ أنْ يكونَ الراوي رافِضِيّاً ، والحديثُ في فضائل أهل البيتِ .
- د أو قرينة في المَرْوِي : مثلُ كونِ الحديثِ رَكيكَ اللفظِ ،
   أو مخالفاً للحِسِّ ، أو مخالفاً لصريح القرآنِ .

# ٣ - دَوَاعي الوَضْعِ ، وأَصْنَافُ الوَضّاعين :

لوضعِ الحديثِ دَواعِ كثيرةٌ تدعو الوضاعُ لوضعِهِ ، فمن أبزرها ما يلي :

◄ - التقربُ إلى الله تعالى: وذلك بوضعِ أحاديثَ تُرغِّبُ الناسَ فى الخيراتِ، وأحاديثَ تخوفهم من فعلِ المنكراتِ، وهؤلاء الوضاعونَ قومٌ يَنْتسبونَ إلى الزُّهْدِ والصَّلاحِ، وهم شَرُّ الوضاعينَ ، لأنَّ الناسَ قَبِلَتْ موضوعاتِهم ثِقَةً بهم .

ومِن هؤلاءِ: مَيْسَرَةُ بنُ عَبْدِ رَبِّهِ ، فقد رَوَى ابنُ حِبّانَ في الضعفاءِ ، عن ابن مَهْديٍّ قال : « قلتُ لميسرةَ بنِ عبدِ رَبِّهِ : مِن أين جئتَ بهذه الأحاديث : مَنْ قَرَأ كذا فله كذا ؟ قال : وَضَعْتُها أُرَغِّبُ الناسَ » : ﴿()

٧ – الانْتِصارُ للمَذْهَبِ: لا سيما مذاهب الفِرَقِ السياسيةِ ، وذلك بعد ظهورِ الفِتنةِ ، وظهورِ الفِرَقِ السياسيةِ ، كالخوارجِ ، والشِّيعةِ ، فقد وَضَعَتْ كَلُّ فِرْقةٍ من الأحاديثِ ما يؤيِّدُ مَذْهَبَها ، كحديثِ « عَلِيٌّ خيرُ النَبَشَرِ ، مَن شَكَّ فيه كَفَرَ » .

الطَّعْنُ في الإسلام: وهؤلاء الوضاعون قومٌ من الزَّنادقةِ لم
 يستطيعوا أنْ يَكيدوا للإسلام جِهاراً ، فعَمَدُوا إلى هذا
 الطريق الخبيثِ ، فوضعوا جملةً من الأحاديثِ بقصدِ

<sup>(</sup>۱) تدریب الراوي ج ۱ - ص ۲۸۳ .

تشويه الإسلام والطعن فيه ، ومن هؤلاء : محمدُ بنُ سعيدٍ الشاميُ ، المَصْلُوبُ في الزندقةِ ، فقد رَوَى عن حُمَيْدٍ ، عن أنس ، مرفوعاً « أنا خَاتَمُ النبيينَ لا نبيَّ بعدي ، إلا أنْ يشاءَ الله » (١) ولقد بَيَّنَ جَهَابِذَةُ الحديثِ أمرَ هذهِ الأحاديثِ ، ولله الحمدُ والمِنَّةُ .

- التَّزَلَّفُ إلى الحُكَام: أي تَقَرُّبُ بعض ضعفاءِ الإيمان إلى بعض الحُكام بوضع أحاديث تناسبُ ما عليه الحُكَامُ من الانحرافِ ، مثلُ قصةِ غياثِ بن إبراهيم النَّخعيِّ الكوفيِّ مع أميرِ المؤمنينَ المَهْدَيِّ ، حين دخلَ عليه وهو يلعبُ الحَمَامِ ، فساقَ بسندِهِ على التوِّ إلى النبي عَيَّالِيَّةُ أنه قال: «لا سَبَقَ إلا في نَصْل ، أو خُفِّ أو حَافِر ، أو جَنَاح » فزاد كلمة «أو جَنَاح » لأجل المَهْديِّ ، فعرف المهديِّ ذلك ، فأمر بذبح الحَمَام ، وقال: أنا حَمَلْتُهُ على ذلك . وطَرَدَ هذا الوَضاعَ المتَرلَّف ، وعَامَلَهُ بعكس قَصْدِهِ .
- - التَّكَسُّبُ وطلبُ الرزقِ : كبعض القُصَّاصِ الذين يتكسبون بالتحدّث إلى الناس ، فيُورِدونَ بعضَ القِصَصَ المسلية والعجيبةِ ، حتى يستمع إليهم الناسُ ويُعطوهم ، كأبي سعيد المَدائنيِّ .
- ٣ قَصْدُ الشَّهْرَةِ : وذلك بإيرادِ الأحاديثِ الغريبةِ التي لا توجدُ
   عند أحد من شيوخ الحديثِ ، فيَقْلِبون سَنَدِ الحديث

<sup>.</sup> YAE - 1 - 0 (1)

لِيُسْتَغْرَبَ ، فَيُوْغَبَ في سماعهِ منهم ، كابنِ أَبي دِحْيَةِ وحمادِ النَّصِيبيِّ (١) .

# ٧ - مذاهب الكُرَّامِيَّةِ في وَضْعِ الحديثِ :

زعمتْ فرقةٌ من المبتدعة ، سُمُّوا بالكُرّاميةِ ، جوازَ وضعِ الأحاديثِ في باب الترغيبِ والترهيبِ فقط ، واستدلوا على ذلك بما رُوِي في بعض طُرُقِ حديث « مَنْ كذَبَ عليَّ متعمداً » من زيادةِ جُمْلَةِ « لِيُضِلَّ الناسَ » ولكنَّ هذه الزيادة لم تثبُّتُ عند حفاظِ الحديثِ .

وقال بعضهم: « نحن نَكذبُ له ، لا عليهِ » وهذا استدلال في غاية السُّخْفِ ، فإنّ النبيَّ عَيَّكِيْ لا يَحْتاج شَرْعُهُ إلى كذابين لِيُروِّ جُوهُ . وهذا الزَّعْمُ خلافُ إجماع المسلمين ، حتى بالغَ الشيخُ أبو محمد الجُويْنيُّ ، فَجَزَمَ بتكفيرِ واضع الحديثِ .

# ٨ - خَطأُ بعضِ المفسرينَ في ذِكْرِ بعضِ الأحاديثِ الموضوعةِ في تفاسيرهم :

لقد أخطأ بعضُ المفسرينَ في ذِكْرِهم أحاديثَ موضوعةً في تفاسيرِهم من غير بيانِ وَضْعِها . لا سيما الحديثَ المَرْويِّ عن أُبَيِّ ابنِ كعب في فضائلِ القرآنِ شُورةً سُورةً ، ومن هؤلاء المفسرين : أ – الثَّعْلَبيُّ .

ب - الوَاحِديُّ .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ج ١ - ص ٢٨٦ .

- ج الزَّمَخْشَرِيُّ .
  - د البَيْضاوِيُّ .
  - هـ الشُّوْكانيُّ .

#### ٩ - أشهر المصنّفاتِ فيه:

- أ كتاب الموضوعات : لابن الجَوْزي ، وهو من أقدم ماصُنَّفَ في هذا الفَن ، لكنه متساهل في الحُكْم على الحديث بالوَضْع ، لذا انتقده العلماء وتعقَّبوه .
- ب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: للسيوطي،
   وهو اختصار لكتابِ ابنِ الجَوْزيِّ، وتَعقيبٌ عليه،
   وزياداتٌ لمْ يذْكرْها ابنُ الجوزي.
- ج تَنْزِيِهُ الشريعةِ المرفوعةِ عن الأحاديثِ الشنيعةِ الموضوعةِ: لابن عراقِ الكِنانيِّ ، وهو تلخيصٌ لسابِقَيْهِ ، وهو كتاب حَافِلٌ مهذَّبٌ مفيدٌ .

# المَثْرُوكُ (١)

إذا كان سببُ الطَّعْنِ في الراوي هو التَّهَمَةَ بالكَذِبِ - وهو السَّهَ بالكَذِبِ - وهو السببُ الثاني - سُمِّي حديثُهُ : المَتْروكَ .

#### ١ - تعريفه :

أ - لغةً: اسم مفعول من « التَّرْكِ » وتُسَمِّي العربُ البَيْضَةَ بعد أن يَخْرُجَ منها الفَرْخُ « التَّرِيكَة » أي مَثْروكَةٌ ، لا فائدة منها (٢).

ب - اصطلاحاً: هو الحديثُ الذي في إِسْنادِهِ راوِ مُتَّهَمِّ بالكَذِب (٣).

### ٢ – أسبابُ إتِّهام الراوي بالكذب :

أسبابُ اتّهام الراوي بالكذب أحد أمرين ، هما :

أ - ألا يُرْوَى ذلك الحديثُ إلا من جِهَتِهِ ، ويكونَ مخالِفاً للقواعِدِ المُعلومَةِ (٤) .

<sup>(</sup>١) هذا النوع ذكره الحافظ ابن حجر في النُّخْبَةِ ، ولم يذكره قبله ابنُ الصلاح ، ولا النووي .

<sup>(</sup>٢) انظر القاموس ج ٣ ص ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٣) نُخْبَةُ الفِكَرِ ، وشرحها نُزْهة النظر – ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٤) القواعد المعلومة : هي القواعد العامة التي استنبطها العلماء من مجموع نصوص عامة صحيحة ، مثل قاعدة ( الأصل براءة الذمة ) .

ب - أَنْ يُعْرَفَ الراوي بالكذبِ في كلامِهِ العاديِّ، لكنْ لم يظهرْ منه الكذبُ في الحديثِ النبويِّ .

#### ٣ - مثاله :

حديثُ عَمْرِو بنِ شَمِرٍ الجُعْفِيِّ الكُوفِّي ، عن جابر ، عن أَبي الطُّفَيْل ، عن عليِّ وَعَمّار قالا : « كان النبيُ ﷺ يَقْنُتُ في الفَجْرِ ، ويُقْطَعُ صلاةَ العصرِ آخِرَ أَيام ويُكَبِّرُ يومَ عَرَفَةَ من صلاةِ الغَداةِ ، ويَقْطَعُ صلاةَ العصرِ آخِرَ أَيام التَّشْرِيقِ » .

وقد قال النَّسائيُّ والدَّارَقُطْنِيُّ وغيرُهما عن عَمْرِو بنِ شَمِر : « مَتْروكُ الحديثِ » (١) .

#### ٤ – رُثْبَتُهُ :

مَرَّ بنا أَنَّ شَرَّ الضعيفِ الموضوعُ ، ويليه المتروكُ ، ثم المُنْكُو ، ثم المُنْكُو ، ثم المُعَلَّلُ ، ثم المُفْطِرِبُ . كذا رَتَّبَهُ المُغَلِّلُ ، ثم المُفْطِرِبُ . كذا رَتَّبَهُ الحافظُ ابنُ حَجَر (٢) .

2.

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ج ٣ - ص ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر التدريب ج ١ - ص ٢٩٥ ، والنخبة وشرحها ص ٤٦ وما بعدها .

# المُنْكُرُ

إذا كان سببُ الطَّعْنِ في الراوي فُحْشَ الغَلَطِ ، أو كثرةَ الغَفَلَةِ ، أو الفِسْقَ - وهو السببُ الثالثُ والرابعُ والخامسُ - فحديثه يُسَمَّى المُنْكَرَ .

#### ا عریفه :

أ - لغةً : هو اسم مفعول من « الإنكار » ضِدِّ الإقرار .

ب - اصطلاحاً : عَرَّفَ علماءُ الحديثِ المنكَرَ بتعريفاتٍ متعددةِ ، أشهرُها : تعريفانِ ، وهما :

١ - هو الحديثُ الذي في إِسْنادِهِ راوٍ فَحُشَ غَلَطُهُ ، أو كَثُرَتْ غَلْطُهُ ، أو ظَهَرَ فِسْقُهُ .

وَهذا التعريفُ ذَكَرَهُ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ ، ونَسَبَهُ لغيرِهِ (١) ، ومشى على هذا التعريفِ البَيْقونيُّ في مَنْظومته فقال :

ومُنْكُو الفَرْدُ به راوٍ غَدا تَعْدِيْلُهُ لا يَحْمِلُ التَّفَرُّدا

Y - A هو ما رواه الضعيفُ مخالفاً لما رواه الثقةُ (T) .

وهذا التعريفُ هو الذي ذكرهُ الحافظُ ابنُ حَجَر ،

<sup>(</sup>١) انظر النخبة وشرحها ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر النخبة وشرحها ص ٣٧

<sup>(</sup>٣) المراد بالمقبول هنا ما يشمل راوي الصحيح وراوي الحسن (أي العدل التام الضبط - أو العدل الذي خف ضبطه ) .

واعْتَمَدَهُ ، وفيه زيادةٌ على التعريفِ الأولِ ، وهي : قَيْدُ مخالفةِ الضعيفِ لما رواهُ الثقةُ .

#### ٢ - الفَرْقُ بينه وبين الشاذِ :

أ – أنَّ الشاذَ ما رواه المقبولُ <sup>(٣)</sup> مخالفاً لما رواه مَنْ هو أَوْلَى منه . ب – أنَّ المنكرَ ما رواه الضعيفُ مخالفاً لما رواهُ الثقةُ .

فَيْعْلَمُ مِن هذا أَنهما يشتركانِ في اشتراطِ المخالفةِ ، ويَقْتَرقان في أَنَّ الشاذَ رَاوِيْهِ مقبولٌ ، والمنكرَ رَاوِيْهِ ضعيفٌ قال ابنُ حَجَر: « وقد غَفَلَ من سَوّى بينَهما » (١).

#### : مثاله - ٣

أ - مثال للتعريف الأول: ما رواه النسائيُّ وابنُ ماجه من روايةِ أبي زُكَيْرٍ يحيي بنِ محمدِ بنِ قيسٍ ، عن هشامِ بنِ عُرْوَةَ ، عن أبيه ، عن عائشةَ مرفوعاً « كُلُوا البَلَحَ بالتَّمرِ ، فإنّ ابنَ آدمَ إذا أَكَلَهُ غَضِبَ الشيطانُ » (٢) .

قال النسائي : « هذا حديث منكر ، تفرَّد به أبو زُكيْر ، وهو شيخ صالح ، أخرج له مسلم في المُتابَعاتِ ، غيرَ أنه لم يَبْلُغْ مَبْلَغَ من يُحْتَمَل تَفَرُّدُهُ » .

ب - مثال للتعريف الثاني: ما رواه ابنُ أبي حاتم من طريق

<sup>(</sup>١) انظر النخبة وشرحها ص ٣٧ ويعني بقوله هذا ابنَ الصلاح ، فقد سَوَّى بين الشاذ والمنكر في «علوم الحديث » ص ٨٠ إذْ قال : « المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ ، فإنه بمعناه » . (٢) رواه ابن ماجه - كتاب الأطعمة - باب أكل البلح بالتمر - ١١٠٥/٢ - حديث ٣٣٣٠ .

حُبَيِّبِ بنِ حَبِيْبِ الزيَّاتِ ، عن أَبي إسحاق ، عن العَيْزارِ بنِ حُبَيِّبِ بنِ حَبِيْبِ الزيَّاتِ ، عن النبيِّ عَلَيْلِهِ قال : « مَنْ أَقَامَ الصلاةَ ، وآتى الزكاة ، وحَجَّ البيتَ ، وصامَ ، وقَرَى الضيفَ دخل الجنةَ » .

قال أبو حاتم: « هو مُنْكَرٌ ، لأن غيرَهُ من الثقاتِ رواه عن أَبي إسحاق موقوفاً ، وهو المَعْروفُ » (١) .

#### ځ رُثبته :

يتبينُ من تَعْرِيفَيْ المنكرِ المذْكورَيْنِ آنفاً أنَّ المنكرَ من أنواعِ الضعيف جدّاً ، لأنه إمّا راويةُ ضعيفٍ مَوْصوفٍ بفُحْشِ الغَلَطِ ، أو الفِسْقِ ، وإمّا راويةُ ضعيفٍ مخالفٍ في روايتِهِ تلكَ لروايةِ الثقةِ ، وكلا القسمينِ فيه ضَعْفٌ شديدٌ ، لذلك مَرَّ بنا في بحث « المتروك » أنَّ المنكرَ يأتي في شِدَّةِ الضعفِ بعد مرتبةِ المتروكِ .

~ ~ ~

<sup>(</sup>۱) التدريب ج ۱ – ص ۲٤٠ .

# المَعْرُوف (١)

#### ١ - تعريفه :

أ – لغةً : هو اسمُ مَفْعولِ ، من « عَرَفَ » .

ب - اصطلاحاً: ما رواهُ الثقةُ مخالفاً لما رواهُ الضعيفُ (٢). فهو بهذا المعنى مُقَايِلٌ للمنكرِ ، أو بتعبير أَدَقَّ ، هو مُقايِلٌ للمنكرِ الذي اعتمدهُ الحافظُ ابنُ حَجَرِ .

#### : مثاله - ۲

أمّا مثالُهُ فهو المثالُ الثاني الذي مَرَّ في نوع المنكرِ ، وهو : «مَنْ أَقَامَ الصلاةَ ، وآتَي الزكاةَ ، وحَجَّ البيت ، وصامَ ، وقرَى الضيف ، دَخَلَ الجَنَّةَ » . لكنْ من طريقِ الثقاتِ الذين رَوَوْهُ موقوفاً على ابنِ عباسٍ ، أي أنه من كلام ابن عباس ، وليس من كلام النبي ﷺ ، وهو عكسُ روايةِ حُبَيَّبِ الذي رواه مرفوعاً . كلام النبي ﷺ ، وهو عكسُ روايةِ حُبَيَّبِ الذي رواه مرفوعاً . لأنّ ابنَ أبي حاتم قال : – بعد أن ساق حديث حُبَيِّبِ المرفوعِ – «هو منكرٌ لأن غَيرهُ من الثقات رواهُ عن أبي إسحاق موقوفاً ، وهو المعروفُ » .

<sup>(</sup>١) لم يُذْكَرِ « المعروفُ » هنا لأنه من أنواع المردود ، وإنما ذُكَرِ هنا لمناسبة قَسِيمِهِ « المُنكرِ » هذا . وه المعروف » من أقسام المقبول الذي يُحتج به ، كما هو معروف .

<sup>(</sup>٢) نخبة الفِكّر ، مع شرحها ص ٣٧ .

# الشَّادُّ والمَحْفُوظُ

### ١ - تعريفُ الشادِّ :

أ - لغةً: اسمُ فاعلٍ ، من « شَذَّ » بمعنى « اِنْفَرَدَ » فالشَّاذُ ، معناه: « المُنْفَرَدُ عن الجُمْهور » .

ب – اصطلاحاً: ما رواهُ المَقْبُولُ مُخالِفاً لمن هو أَوْلَى منه (١)

#### ٢ – شرح التعريف :

المَقْبُولُ هو: العَدْل الذي تَمَّ ضَبْطُهُ ، أو العَدْل الذي خَفَّ ضَبْطُهُ ، والذي هو أَوْلَى منه: هو الراوي الذي يكونُ أَرْجَحَ منه، لَمَزِيدِ ضَبْطٍ ، أو كَثْرةِ عَدَدٍ ، أو غيرِ ذلكَ من وُجوهِ التَّرْجيحاتِ . هذا وقد اختلف العلماءُ في تعريفِهِ على أقوالٍ متعددةٍ ، لكنَّ هذا التعريف هو الذي اختارَهُ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ ، وقال: إنه المُعْتَمَدُ في تعريفِ الشاذِّ بحسبِ الاصْطِلاح (٢) .

#### ٣ - أين يقعُ الشذوذُ ؟ :

يقعُ الشذوذُ في السَّنكِ ، كما يقعُ في المَتْنِ أيضاً .

### أ - مثال الشذوذِ في السَّندِ:

« ما رواه التَّرْمِذَيُّ والنَّسائيُّ وابنُ ماجَه ، من طريقِ ابنِ عُيَيْنَةَ ، عن عَمْرِو بنِ دِينارٍ ، عن عَوْسَجَةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، « أنَّ رجلاً توفيَ على عهدِ رسولِ الله ﷺ ، ولمْ يَدَعْ وارثاً إلا مولىً هو

<sup>(</sup>١) انظر النخبة مع شرحها - ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر النخبه مع شرحها - ص ٣٧.

أَعْتَقَهُ » (١) وتابَعَ ابنَ عُيَيْنَةَ على وَصْلِهِ ابنُ جُرَيْجٍ وغيرُهُ ، وخالفَهم حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ ، فرواه عن عَمْرِو بنِ دِينارٍ ، عن عَوْسَجَةَ ، ولم يَــذُكرُ ابنَ عباسٍ .

ولذا قال أبو حاتم : « المَحْفُوظُ : حديثُ ابنِ عُيَيْنَةَ » فَحَمَّادُ ابنُ زيدٍ من أَهْلِ العَدَالَةِ والضَّبْطِ ، ومع ذلك فقد رَجَّحَ أبو حاتم رواية مَنْ هُمْ أكثرُ عدداً منه .

#### ب - مثالُ الشذوذِ في المَثْن :

ما رواه أبو داود والترويدي من حديثِ عبدِ الواحدِ بن زيادٍ ، عن الأَعْمش ، عن أبي هريرة مرفوعاً : « إذا صَلَّى أحدُكم الفَجْرَ فلْيَضْطَّجِعْ عن يَمِينِهِ » (٢) قال البَيْهَقِيُّ : خَالَفَ عبدُ الواحِدِ العَدَدَ الكثيرَ في هذا ، فإنَّ الناسَ إنما رَوَوْهُ مِنْ فعلِ النبيِّ عَلِيْهِ . لا مِنْ قولِهِ ، وانْفَرَدَ عبدُ الواحدِ من بينِ ثقاتِ أصحابِ الأَعْمَش بهذا اللفظِ .

لَمَحْفوظ : هذا ويُقابِلُ الشاذ « المَحْفوظ » وهو : ما رَواهُ الأَوْنَقُ مخالفاً لروايةِ الثقةِ .

ومثاله: هُو المثالانِ المذكورانِ في نوع الشاذِّ. لكنْ من طريقِ الأَوْثَقِ • حُكْمُ الشاذِّ والْمَحفوظِ: من المعلومِ أَنَّ الشاذَّ حديثُ مَرْدودٌ ، أمّا المَحْفوظُ فهو حديثٌ مَقْبولٌ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود - كتاب الفرائض - حديث ٢٩٠٥ - بمعناه .

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود – كتاب الصلاة – حديث ۱۲٦۱ – بمعناه ، ورواه الترمذي – كتاب
 الصلاة – حديث ٤٢٠ – بلفظه .

# المُعَلَّلُ

إذا كان سببُ الطَّعْنِ في الراوي هو « الوَهَمَ » فحديثُهُ يُسَمَّى المُعَلَّلَ ، وهو السببُ السادسُ .

#### ٠ - تعريفه :

أ - لغة : اسمُ مفعولِ ، من « أَعَلَّهُ » بكذا فهو « مُعَلَّ » وهو القياسُ الصَّرْفيُ المشهورُ ، وهو اللغةُ الفَصيحةُ ، لكنَّ التعبيرَ بـ « المُعَلِّلِ » من أهلِ الحديثِ جاء على غيرِ المشهورِ في اللغةِ (١) ومن المحدِّثينَ من عَبَّر عنه بـ «المَعْلولِ » وهو ضعيفٌ مَرْدُولٌ عند أهلِ العَرِبيَّةِ واللغةِ (٢).

ب - اصطلاحاً: هو الحديثُ الذي أُطُّلِعَ فيه على عِلَّةٍ تَقْدَحُ في صِحَّتِهِ ، مع أَنَّ الظاهرَ السلامةُ منها (٣) .

### ٢ – تعريفُ العِلَّةِ :

هي سَبَبٌ غامِضٌ خَفِيٌّ قادِحٌ في صحةِ الحديث (٤). فيُؤْخَذُ من تعريفِ العلةِ هذا أنَّ العِلَّةَ عند علماءِ الحديثِ لا بد أَنْ يتحققَ فيها شَوْطانِ ، وهما :

<sup>(</sup>١) لأن المعلل اسم مفعول من ﴿ عَلَّلَهُ ﴾ بمعنى أَلَّهاهُ ؛ ومنه تَعْليلُ الأُمُّ ولَدَها .

<sup>(</sup>٢) لأن اسم المفعول من الرباعي لا يكون على وزن مفعول ، وانظر علوم الحديث ص ٨١ .

<sup>(</sup>٣) علوم الحديث - ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٤) علوم الحديث - ص ٩٠ .

- أ الغُموضُ والخَفَاءُ .
- ب القَدْمُ في صِحَّةِ الحديثِ .

فإنْ اخْتَلَّ واحدٌ منهما - كأنْ تكونَ العِلَّةُ ظاهرةً ، أو غيرَ قادِحَةِ - فلا تُسَمَّى عندئذِ عِلَّةً اصطلاحاً .

# ٣ - قد تُطْلَقُ العِلَّةُ على غير معناها الاصْطِلاحِيِّ:

إِنَّ مَا ذَكَرْتُهُ مِن تَعْرِيفِ الْعِلَّةِ فِي الْفِقْرَةِ السَّابِقَةِ هُو الْمُرَادُ بِالْعِلَّةِ فِي الضِقْرَةِ السَّابِقَةِ هُو الْمُرادُ بِالْعِلَّةِ فِي اصطلاحِ المُحدِّثِينَ ، لكنْ قد يُطْلِقُونَ الْعِلَّةَ أُحياناً على أيِّ طَعْنِ مُوَجَّهِ للحديثِ ، وإنْ لمْ يكنْ هذا الطعنُ خَفِيّا ، أو قادِحاً .

- أ فمِنَ النوعِ الأولِ: التَّعْلِيلُ بكذِبِ الراوي ، أو غَفلَتِهِ ، أو سُوءِ حَفْظِهِ ، أو نحوِ ذلك . حتى لقد سَمَّى الترمذيُّ النَّسْخَ علَّةً .
- ب ومَن النوعِ الثاني : التَّعْلِيلُ بمخالفةِ لا تَقْدَحُ في صحةِ الحديثِ ، كإرْسالِ ما وَصَلَهُ الثقةُ ، وبناءً على ذلكَ فقد قال بعضُهم : من الحديثِ الصحيحِ ما هو صحيحٌ مُعَلَّلٌ .

# خَلَالَتُهُ ، ودِقَّتُهُ ، ومَنْ يَتَمَكَّنُ منه :

مَعْرِفَةُ عِللِ الحديثِ من أَجَلِّ علومِ الحديثِ ، وأَدَقِّها ، لأنه يَحتاج إلى كَشْفِ العِللِ الغامِضَةِ الخفيّةِ التي لا تَظهرُ إلا للجَهابِذَةِ في عُلومِ الحديثِ . وإنما يَتَمَكَّنُ منه ويَقْوَى على معرفتِهِ أهلُ الحفظِ والخِبْرَةِ والفَهْمِ الثاقِبِ ، ولهذا لم يَخُضْ غِمارَهُ إلا القليلُ

من الأئمةِ ، كابنِ المَـدينيِّ ، وأحـمدَ ، والبخاريِّ ، وأبي حاتِمٍ ، والدارقطنيِّ .

### • - إلى أَيِّ إسْنادٍ يَتَطَرَّقُ التَّعْليلُ ؟

يَتَطَرَّقُ التَّعْليلُ إلى الإشنادِ الجَامِعِ شروطَ الصحةِ ظاهراً ، لأَنَّ الحديثَ الضعيفَ لا يحتاجُ إلى البحثِ عن عِللهِ ، إِذ إنه مردودٌ لا يُعْمَلُ به .

### ٦ – بِمَ يُسْتعانُ على إِدْراكِ العِلَّةِ ؟

يُسْتَعانُ على إِدْراكِ العِلَّةِ بأُمورِ ، منها :

أ – تَفَرُّدُ الراوي .

ب - مُخالَفَةُ غيرهِ له .

ج - قَرائِنُ أَحرى تَنْضَمُّ إلى ما تقدَّمَ في الفِقْرَتَيْنِ (أ، وب) . هذه الأُمورُ تُنَبِّهُ العارِفَ بهذا الفَنِّ إلى وَهَمٍ وَقَع مِن راوي الحديثِ ، إما بِكَشْفِ إِرْسالِ في حديثِ رواهُ موصولاً ، وإما بكَشْفِ وَقْفِ في حديثِ رواهُ مرفوعًا ، وإمّا بكَشْفِ إِدْحالِهِ حديثًا بكَشْفِ وَقْفِ في حديثِ رواهُ مرفوعًا ، وإمّا بكَشْفِ إِدْحالِهِ حديثًا في حديثِ ، أو غيرِ ذلك من الأوهامِ ، بحيثُ يَعْلِبُ على ظَنّهِ ذلكَ من الأوهامِ ، بحيثُ يَعْلِبُ على ظَنّهِ ذلكَ ، فيَحْكُمُ بعدم صحةِ الحديثِ .

# ٧ – ما هو الطريقُ إلى مَعْرِفَةِ المُعَلَّلِ ؟

الطريقُ إلى معرفتِهِ هو جَمْعُ طُرُقِ الحديثِ ، والنظرُ في اختلافِ رُواتِهِ ، والموازنةُ بينَ ضَبْطهمْ وإتقانِهم ، ثم الحُكْمُ على الروايةِ المَعْلُولَةِ .

### ٨ – أين تَقَعُ العِلَّةُ ؟

- أ تقعُ العِلَّةُ في الإشنادِ وهو الأكثرُ كالتَّعليلِ بالوَقْف ، والإِرْسالِ .
- ب وتقعُ في المَثْن وهو الأَقَلُّ مِثْلُ حديثِ نَفْي قراءةِ البَسْمَلَةِ في الصلاةِ .

### ٩ - هل العِلَّةُ في الإشنادِ تَقْدَحُ في المَتْنِ ؟

- أ قد تَقْدَحُ في المَتْنِ مع قَدْحِها في الإسْنادِ ، وذلك مثلُ التَّعليلِ بالإِرْسالِ .
- ب وقد تَقْدَحُ في الإشناد خاصة ، ويكون المتن صحيحا ، مثل حديثِ يَعْلَى بن عُبَيْدٍ ، عن الثَّوْرِيِّ ، عن عَمْرِو بنِ دينارٍ ، عن ابنِ عمر مرفوعا « البَيِّعَانِ بالخِيَار » فقد وَهِمَ يَعْلَى على سفيانَ الثوريِّ في قوله « عَمْرِو بنِ دينارٍ » إنما هو عبد الله بنُ دينارٍ ، فهذا المتن صحيح ، وإنْ كان في الإشنادِ عِلَّةُ الغَلَطِ ، لأَنَّ كُلاً مِن عَمْرٍو وعبد الله بنِ دينارِ ثقة بثقة لا يضرُّ صحة المتنِ ، وإنْ كان سِياقُ الإشناد خَطاً .

#### ١٠ - أشهرُ المُصَنَّفاتِ فيه:

- أ كتابُ العِلَل، لابن المَدِينيِّ .
- ب عِلَلُ الحديث ، لابنِ أبي حاتم .
- جـ العِلَلُ ومَعْرِفَةُ الرجال ، لأحمدَ بن حَنْبَلِ .

د – العِلَلُ الكبيرُ ، والعِلَلُ الصغير ، للتِّرمذيِّ . هـ – العِلَلُ الوارِدةُ في الأحاديثِ النبويةِ ، للدَّارَقُطْنيِّ ، وهو أَجْمَعُها ، وأَوْسَعُها .

### المُخَالَفَةُ لِلثَّقَاتِ

إذا كان سببُ الطعنِ في الراوي مخالفتَهُ للثقات - وهو السبب السابع - فينتجُ عن مخالفته للثقات خمسةُ أنواعٍ من علوم الحديث ، وهي : «المُدْرَجُ ، والمَقْلُوبُ ، والمَزِيْدُ في مُتَّصِلِ الأسانيدِ ، والمُضْطَّرِبُ ، والمُصَحَّفُ » .

- ١ فإنْ كانت المخالفةُ بتغييرِ سِياقِ الإشنادِ ، أو بَدْمجِ موقوفِ بمرفوع ، فيُسَمَّى « المُدْرَج » .
- ٢ وإنْ كأنت المخالفةُ بتقديم أو تأخيرٍ ، فيسمى « المَقْلُوب » .
- ٣ وإنْ كانت المخالفةُ بزيادةِ راوٍ ، فيُسَمَّى ﴿ الْمَزَيْدَ فِي مُتَّصِلِ الْمَزَيْدَ فِي مُتَّصِلِ الْأَسانيد ﴾ .
- ٤ وإن كانت المخالفة بإبدال راو براو ، أو بُحصول التَّدَافُعِ في المَثْن ولا مُرَجِّحَ ، فيسمَّى « المُضْطَّرِب » .
- وإنْ كانت المخالفةُ بتغييرِ اللفظِ ، مَع بقاءِ السِّياقِ ،
   فيسَمَّى « المُصَحَّف » (١) .
  - وإليكَ تفصيلَ البحثِ فيها على التوالي .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر النخبة وشرحها ص ٤٨ – ٤٩ .

# (١) المُدْرَجُ

#### ١ - تعريفه :

أ - لغةً : اسمُ مفعولٍ مِن « أَدْرَجْتُ » الشيءَ في الشيءِ : إذا أَدْخَلْتُهُ فيه ، وضَمَّنْتُهُ إِيّاهُ .

ب - اصطلاحاً: ما غُيِّرِ سِياقُ إِسْنادِهِ ، أو أُدْخِلَ في مَتْنِهِ ما ليس
 منه بلا فصل (۱) .

#### ٢ -- أقسامه:

المُدْرَجُ قِسمانِ : مُدْرَجُ الإسْنادِ ، ومُدْرَجُ المَتْنِ .

أ - مُدْرِجُ الإشنادِ :

١ - تعريفه: هو ما غُيِّرَ سِياقُ إشنادِهِ.

٧ - مِن صُوره: أنْ يسوقَ الراوي الإسنادَ ، فيعْرِضَ له عارضٌ ، فيتقولَ كلاماً من قِبَلِ نَفْسِهِ ، فيظنَّ بعضُ مَنْ سمعه أنَّ ذلك الكلامَ هو متنُ ذلك الإسنادِ ، فيرويَهُ عنه كذلك فيتغيَّرُ سياقُ الإسنادِ .

#### : مثاله - ٣

قصةُ ثابتِ بنِ موسى الزاهدِ في روايتهِ : « مَنْ كَثُرَتْ صلاتُهُ بالليلِ حَسُنَ وجُهُهُ بالنهار » (٢) وأصلُ القصةِ أَنَّ ثابتَ بنَ موسى ، دخل على شَرِيكِ بنِ عبدِ الله القاضي وهو يُمْلِي ويقولُ :

<sup>(</sup>١) انظر النخبة مع شرحها - ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه - باب قيام الليل ج ١ - ص ٤٢٢ رقم الحديث / ١٣٣٣ .

« حدثنا الأَعْمَشُ ، عن أَبِي سفيانَ ، عن جابرٍ قال : قال رسولُ الله عَلَيْتُهُ ... » وسكتَ لِيكتبَ المُسْتَمْلِي (١) ، فلما نظر إلى ثابتٍ قال : « مَنْ كَثْرَتْ صلاتُهُ بالليلِ حَسُنَ وجهه بالنهارِ » وقَصَدَ بذلك ثابتاً لزُهْدِهِ ووَرَعِهِ ، فظنَّ ثابتٌ أنه مَثْنُ ذلك الإسْنادِ ، فكان يُحَدِّثُ به كذلك .

#### ب - مُدْرَجُ المتن :

· تعريفه : ما أُدْخِلَ في مَتْنِهِ ما ليس منه بلا فَصْلِ ·

٢ - أقسامه : ثلاثة ، وهي :

أ – أنْ يكونَ الإدراج في أولِ الحديثِ ، وهو قليلٌ ، لكنه أكثرُ من وقوعهِ في وَسَطَهِ .

ب - أَنْ يَكُونَ الْإِدْرَاجُ فِي وَسَطِ الْحَدَيْثِ ، وَهُو أُقَلُّ مِن الأُولِ . ج - أَنْ يَكُونَ الْإِدْرَاجُ فِي آخِرِ الْحَدَيْثِ ، وَهُو الْغَالَبُ (٢) .

#### ٣ - أمثله له :

أ - مثال لوقوع الإذراج في أولِ الحديثِ : وسَبَبُهُ أَنَّ الراويَ يقولُ كلاماً يريدُ أَنْ يستدلّ عليه بالحديثِ ، فيأتي به بلا فصل ، فيتوهم السامعُ أَنَّ الكُلَّ حديثٌ ، مثل : « ما رواه الخطيبُ من رواية أبي قطن وشَبَابَة - فَرَّقَهُما - عن شعبة ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله

<sup>(</sup>١) المستملي هو الذي يبلغ صوت المحدث إذا كثر الطلاب في المجلس.

<sup>(</sup>٢) تدريب الراوي ج ١ - ص ٢٧٠ .

وَيُلِيِّةِ: « أَسْبِغُوا الوُضوءَ ، وَيْلُ للأَعْقابِ مِن النارِ » فقوله : « أَسْبِغُوا الوُضوءَ » مُدْرَجٌ مِن كلام أبي هريرة ، كما بُيِّنَ في رواية البخاري عن آدم ، عن شعبة ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة قال : « أَسْبِغُوا الوُضوءَ ، فإنّ أبا القاسم وَ عَنِيْ قال : « وَيْلُ للأَعْقابِ مِن النارِ » .

قال الخطيب : « وهَمِ أَبُو قَطَنِ وَشَبَابَهُ في روايتهِما له عن شعبة على ما شُقْناهُ ، وقد رواه الجَمُّ الغَفيرُ عنه كروايةِ آدمَ » (١) .

ب - مثالٌ لوقوع الإدراج في وَسَطِ الحديثِ : حديثُ عائشة في بَدْءِ الوَحْيِ : « كان النبيُ عَلَيْةٍ يَتَحَنَّثُ في غارِ حِراءَ - وهو التَّعَبُّدُ - الليالي ذَواتِ العَدَدِ » (٢) فقوله : « وهو التَّعَبُّدُ - الليالي ذَواتِ العَدَدِ » (٢) فقوله : « وهو التَّعَبُدُ » مُدْرَجٌ من كلام الزُّهْرِيِّ .

ج - مثالٌ لؤقوعِ الإِذْراجِ في آخِرِ الحديثِ : حديثُ أَبي هريرةَ مرفوعاً «للعَبْدِ المَمْلُوكِ أَجْرانِ ، والذي نَفْسي بيدِهِ ، لولا الجهادُ في سبيلِ الله ، والحَجُّ ، وبِرُّ أُمِّي ، لأحببتُ أَنْ أَمُوتَ وأَنَا مَمْلُوكٌ » (٣) .

فقوله : « والذي نَفْسي بيده ... الخ » من كلام أبي

<sup>(</sup>١) تدريب الراوي ج ١ - ص ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٢) البخاري - باب بدء الوحى - ٢٢/١ - حديث ٣.

<sup>(</sup>٣) البخاري - كتاب العتق - ١٧٥/٥ - حديث ٢٥٤٨ - بلفظه .

هريرة ، لأنه يستحيل أن يَصْدُرَ ذلك مِنه ﷺ ، لأنه لا يمكنُ أن يتمنَّى الرِّقَ ، ولأنَّ أُمَّهُ لم تكنْ موجودة حتى يَبَرَّها .

### ٣ – دَواعي الإِدْراج :

دَواعي الإِدْراجِ متعددةٌ ، أشهرُها ما يلي :

أ - بيانُ حُكْمُ شَرْعيٍّ .

ب - استنباطُ حُكْم شَرْعيِّ من الحديثِ قبلَ أَنْ يَتِمَّ الحديثُ .

ج - شَرْمُ لفظٍ غَرِيبٍ في الحديث.

# ٤ - كيف يُدْرَكُ الإِدْراجُ ؟

يُدْرَكُ الإدْراجُ بأمورِ ، منها:

أ - وُرُودُ الحديثِ مُنْفَصِلاً في روايةٍ أَخْرَى .

ب - التَّنْصِيصُ عليه من بعضِ الأَثمةِ المُطَّلِعينَ .

ج - إقْرارُ الراوي نَفْسِهِ أنه أَدْرَجَ هذا الكلامَ .

د – اسْتِحالَةُ كونِهِ ﷺ يقولُ ذلك .

### عُكْمُ الإذراج :

الإِدْرائج حَرامٌ بإجماع العلماءِ ، من المُحَدِّثينَ ، والفُقهاءِ ، وغيرِهم ، ويُشتَثْنَى من ذلك ما كان لتفسيرِ غريبٍ ، فإنه غيرُ ممنوع، ولذلك فَعَلَهُ الزهريُّ وغيرُه من الأئمةِ .

#### ٦ - أشهرُ المصنَّفاتِ فيه:

أ - « الفصلُ للوَصْلِ المُدْرَجُ في النَّقْل » للخطيبِ البغداديِّ . ب - « تَقريبُ المَنْهَجِ بتَرْتيبِ المُدْرَجِ » لابنِ حَجَرٍ ، وهو تلخيصٌ لكتابِ الخطيبِ ، وزيادةٌ عليه .

\* \* \*

### (٢) المَقْلُوبُ

#### ١ - تعريفه :

أ - لغةً : هو اسمُ مفعولِ ، من « الَقلْبِ » وهو : تَحْويلُ الشيْءِ عن وَجْههِ (١) .

ب - اصطلاحاً: إبدال لفظ بآخر ، في سَنَدِ الحديث ، أو مَثْنِهِ ،
 بتقديم ، أو تأخير ، ونَحْوه (٢) .

#### : - أقسامه

ينقسم المقلوبُ إلى قسمينِ رئيسيينِ ، هما :

مقلوبُ السندِ ، ومقلوبُ المتنِ .

أ - مقلوبُ السندِ :وهو ما وقع الإبْدالُ في سندِهِ . وله صُورتانِ :

۱۲۳ ص ۱۲۳ .

<sup>(</sup>٢) انظر النخبة مع شرحها - ص ٤٩ ، والنكت ، للحافظ ابن حجر - ٨٦٤/٢ - كلاهما معناه .

١ - أَنْ يُقُدَّمَ الراوي ويؤخِّرَ في اسم أحدِ الرواةِ ، واسمِ أبيهِ . كحديثٍ مَرُويِّ عن « كَعْبِ بنِ مُرَّةَ » فيرويْهِ الراوي عن « مُرَّةَ ابن كعبِ » .

٢ - أن يُبْدِلَ الراوي شخصاً بآخَرَ ، بقَصْدِ الإغْرابِ :
 كحديث مشهور عن « سالمٍ » فيجعلُه الراوي عن « نافع» .

وممن كان يفعل ذلك من الرواة « حَمَّادُ بنُ عَمْرِهِ النَّصِيبِيُّ » ومثالُهُ : حديثٌ رواه حَمَّادٌ النَّصيبيُّ ، عن الأَعْمَشِ ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، مَرْفوعاً : « إذا لَقِيتُمْ المشَركينَ في طريقٍ فلا تَبْدَءوهم بالسلامِ » فهذا حديث مقلوبٌ ، قَلَبَهُ حَمَّادٌ ، فجعله عن الأَعْمَشِ ، وإنما هو معروفٌ عن سُهيْلِ بنِ أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة . هكذا أخرجه مسلمٌ في صحيحهِ .

وهذا النوع من القَلْبِ هو الذي يُطْلَقُ على راويه أنه يَسْرِقُ الحديثَ .

ب - مَقْلُوبُ المَتْنِ : وهو ما وَقَعَ الإِبْدالُ في مَتْنِهِ، وله صُورتانِ أيضاً :

١ – أَنْ يُقَدِّمَ الراوي ويؤخِّرَ في بعضِ متنِ الحديثِ .

ومثالُهُ: حديثُ أبي هريرةَ عندَ مسلمٍ ، في السبعةِ الذين يُظلُّهم الله في ظلهِ يومَ لا ظِلَّ إلا ظِلَّهُ. ففيه « ورَجُلَّ تصدَّقَ بصدقةٍ ، فأخفاها ، حتى لا تعلمَ يمينُهُ ما تُنْفِقُ

شِمالُهُ »: فهذا مما انقلبَ على بعضِ الرواةِ ، وإنَّما هو : «حتى لا تعلمَ شِمالُهُ ما تُنْفِقُ يمينُهُ »(١) .

٢ - أَنْ يَجْعَلَ الراوي مَثْنَ هذا الحديثِ على إسنادٍ آخَرَ ، ويَجْعَلَ إسنادَهُ لمتنِ آخَرَ ، وذلك بقَصْدِ الامتحانِ وغيرهِ . . مثاله : ما فَعَلَ أهلُ بغدادَ مع الإمامِ البخاريِّ ، إذْ قَلَبوا له مائة حديثٍ ، وسألوهُ عنها امتحاناً لحفظِهِ ، فرَدَّها على ما كانت عليه قبلَ القلب ، ولم يُخْطئُ في واحدٍ منها (٢) .

### ٢ - الأشبابُ الحامِلَةُ على القلب :

تختلف الأسبابُ التي تَحْمِلُ بعضَ الرواةِ على القَلْبِ ، وهذه الأسبابُ هي :

أ - قَصْدُ الإغْرابِ، ليَرْغَبَ الناسُ في رواية حديثه، والأُخْذِ عنه. ب - قَصْدُ الامتحانِ، والتأكَّدِ من حفظِ المُحُدِّثِ، وتَمَامِ ضَبْطهِ.

ج - الوقوعُ في الخطأ والغَلَطِ من غيرِ قَصْدٍ .

# ٤ - حُكْمُ القَلْبِ :

يختلف حكمُ القَلْبِ بحسب السببِ الحاملِ عليه : أ - فإنْ كان القَلْبُ بقَصْدِ الإغْرابِ ، فلا شكَّ في أنه لا يجوز ،

 <sup>(</sup>١) رواه مقلوباً مسلم في الزكاة - باب فضل إخفاء الصدقة ٢١٥/٢ - حديث ٩١
 (٢) انظر تفاصيل القصة في تاريخ بغداد ج ٢ - ص ٢٠.

لأن فيه تغييراً للحديثِ ، وهذا من عَمَلِ الوَضَّاعينَ . ب - وإنَّ كان بَقَصْدِ الامتحانِ ، فهو جائزٌ ، للتثبت من حفظِ المُحَدِّث وأهليتهِ ، وهذا بشرطِ أنْ يُبَيِّنَ الصحيحُ قبلَ انْفِضاضِ المجلسِ .

ج – وإنْ كانَ عن خطأً وسَهْوِ ، فلا شكَّ في أنَّ فاعِلَهُ مَعْذُورٌ في خَطَئِهِ ، لكنْ إذا كَثُرَ ذلك منه فإنه يُخِلُّ بضَبْطِهِ ، ويجعلُهُ ضعيفاً .

#### ٥ - حكم الحديثِ المقلوب:

أما الحديثُ المقلوبُ فهو من أنواعِ الضعيفِ المَرْدودِ ، كما هو معلوم ، وذلك لأنه مخالف لروايةِ الثقات .

### ٦ - أشهرُ المصنَّفاتِ فيه:

أ - كتاب « رافع الارتيابِ ، في المَقْلُوبِ من الأَسْمَاءِ والأَلْقَابِ » للخطيبِ البغداديِّ ، والظاهرُ من اسمِ الكتابِ أنه خاصٌ بقسم المقلوبِ الواقع في السندِ فقط .

\* \* \*

# (٣) المَزِيدُ في مُتَّصِلِ الأسانيدِ

#### ٠ - تعريفه :

أ – لغةً : المَزِيْدُ : اسمُ مفعولِ ، من « الزيادةِ » . والمتصلُ : ضِدُّ المنقطع ، والأسانيدُ : جَمْعُ إسْنادٍ .

ب - اصطلاحاً: زيادةُ راوِ في أثناءِ سَنَدِ ظاهِرُهُ الاتِّصالُ (١)

#### : مثاله - ۲

ما رَوَى ابنُ المبارك قال : حدثنا سفيانُ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ يزيدَ ، حدثني بُسْرُ بنُ عُبَيْدِ الله ، قال : سمعت أبا إدريسَ قال : سمعتُ وَاثِلَةَ يقولُ : سمعتُ أبا مَرْثَدِ يقول : سمعتُ رسولَ الله عَيْلِيَّةٍ يقولُ : « لا تَجْلِسوا على القُبورِ ، ولا تُصَلُّوا إليها » (٢) .

# ٣ - الزيادة في هذا المثالِ:

الزيادةُ في هذا المثالِ في مَوْضِعَيْنِ ، الموضعُ الأولُ: في لَفْظِ « سفيانَ » والموضعُ الثاني: في لفظ « أبا إدريسَ » وسببُ الزيادةِ في الموضعين هو الوَهَمُ .

أ - أما زيادةُ « سفيانَ » فوَهَم ممن دونَ ابنِ المباركِ ، لأن عدداً من الثقات رَوَوْا الحديثَ عن ابنِ المباركِ ، عن

<sup>(</sup>١) انظر النخبة مع شرحها - ص ٤٩

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم - كتاب الجنائز ج  $v - \omega$  v = 0 والترمذي ج  $v - \omega$  كتاب الجنائز ج  $v - \omega$  والترمذي ج  $v - \omega$  كتاب الجنائز ج  $v - \omega$  أبى أدريس وحذفها .

عبد الرحمن بن يزيد مباشرة ، ولم يذكروا سفيان ، ومنهم من صرَّح فيه بالإِخْبارِ .

ب - وأما زيادةُ « أبا إدريسَ » فوَهَمٌ من ابنِ المباركِ ، لأن عدداً من الثقاتِ رَوَوْا الحديثَ عن عبدِ الرحمنِ بنِ يزيدَ ، فلمْ يَذْكروا أبا إدريسَ ، ومنهم مَنْ صرح بسماع بُسْرٍ من واثِلَةَ .

#### غ – شروط رَدِّ الزيادةِ :

يُشْتَرَطُ لِرَدِّ الزيادةِ وعَدِّها وَهَماً مِمَّنْ زادَها ، شرطان ، وهما : أَ عَلَى اللهِ عَنْ لَم يَزِدُها أَتَقَنَ مَمْن زادَها .

ب - أَنْ يقعَ التصريحُ بالسَّماع في موضع الزيادةِ .

فإنَّ اخْتَلَّ الشَّوْطانِ ، أو واحدٌ مَنهما تَرَجَّحَتِ الزيادةُ وقُبِلَتْ ، وعُدَّ الإسنادُ الخالي من تلك الزيادة منقطعاً ، لكنَّ انقطاعَهُ خَفِيٌّ ، وهو الذي يُسَمَّى « المُوْسَلُ الخَفِيُّ » .

### الاغتراضات الواردة على إدّعاء وقوع الزيادة :

يُعْتَرَضُ على إِدَّعاءِ وُقوعِ الزيادةِ باعْتِراضَيْنِ ، هما :

أ – إنْ كان الإسنادُ الخالي عن الزيادةِ بحَرْفِ « عن » في موضعِ الزيادةِ ، فينبغي أنْ يُجْعَلَ منقطعاً .

ب - وإنْ كان مُصَرَّحاً فيه بالسَّماعِ ، أَحْتُمِل أَنْ يكونَ سَمِعَهُ مِن رجلِ عنه أَوَّلاً ، ثم سمعهُ منه مباشرةً ، ويُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عن ذلك بما يلى :

أ - أمّا الاغتراضُ الأولُ فهو كما قال المُعْتَرِضُ .

ب - وأمَّا الاعتراضُ الثاني ، فالاحتمالُ المذكورُ فيه مُمْكِنٌ ، لكنَّ العلماءَ لا يَحْكمونَ على الزيادةِ بأنها وَهَمٌ إلا مع قَرينةِ تدلُّ على ذلك .

#### ٦ - أشهرُ المصنّفاتِ فيه:

كتابُ « تَمْييزِ المَزِيدَ في مُتَّصِلِ الأَسانيدِ » للخطيبِ البغداديِّ .

# (٤) المُضْطَّرِبُ

#### ١ - تعريفه :

أ - لغة : هو اسمُ فاعل ، من « الاضطرابِ » وهو إختلالُ الأَمْرِ
 وفسادُ نظامِهِ ، وأصلُهُ مِن اضْطِرابِ المَوْجِ ، إذا كَثْرَتْ
 حَرَكتُهُ ، وضَرَبَ بعضُهُ بعضاً .

ب - اصطلاحاً: ما رُوِيَ على أَوْجُهِ مُخْتَلِفَةٍ مُتَساوِيَةٍ في القُوَّةِ (١).

#### ٢ – شرځ التعريفِ :

أَيْ هو الحديثُ الذي يُرُوى على أَشْكَالٍ مُتَعَارِضَةٍ مُتَدَافِعَةٍ ، بحيثُ لا يُمْكِنْ التوفيقُ بينها أبداً ، وتكونُ جميعُ تلك الرواياتِ متساويةً في القوةِ من جميعِ الوُجُوهِ ، بحيثُ لا يُمْكِنُ ترجيحُ إحداها على الأُخْرَى بَوْجهِ من وُجوهِ التَّرْجيح .

# ٣ – شروطُ تَحَقُّقِ الاضْطُرابِ :

يتبيَّن من النَّظَرِ في تعريفِ المُضْطَّرِبِ وَشَرْحِهِ أَنه لا يُسَمَّى الحديثُ مُضْطَّرِباً إلا إذا تحقق فيه شَرْطانِ ، وهما :

أ - إخْتلافُ رِواياتِ الحديثِ ، بحيثُ لا يُمْكِنُ الجَمْعُ بينَها . ب - تَسَاوِي الرواياتِ في القوةِ ، بحيثُ لا يُمْكِنُ ترجيحُ روايةٍ على أخرى .

<sup>(</sup>١) علوم الحديث - ٩٣ - ٩٤ ، والتقريب مع التدريب - ٢٦٢/١ - كلاهما بمعناه .

أمّا إذا تَرَجَّحَتْ إحدى الرواياتِ على الأُخْرَى ، أو أَمْكَنَ الجَمْعُ بينَها بشكلِ مَقْبولٍ ، فإنَّ صِفَةَ الاضْطِّرابِ تَزولُ عن الجَمْعُ بينَها بشكلِ مَقْبولٍ ، فإنَّ صِفَةَ الاضْطِّرابِ تَزولُ عن الحديثِ ، ونَعْمَلُ بالروايةِ الراجِحةِ في حالةِ التَّرْجيحِ ، أو نَعْمَلُ بجميعِ الرواياتِ في حالة إِمْكانِ الجَمْع بينَها .

#### ٤ - أقسامه:

ينقسمُ المُضْطَّرِبُ بِحَسَبِ مَوْقِعِ الاضْطِّرابِ فيه إلى قسمين ، مُضْطَّرِبُ السَّندِ ، ومُضْطَّرِبُ المَتْنِ . ووُقوعُ الاضْطِّرابِ في السندِ أكثرُ .

أ - مُضْطَّرِبُ السَّنَدِ : ومثالُهُ : حديثُ أبي بَكْرٍ رضي الله عنه أنه
 قال : يارسولَ الله ، أَرَاكَ شِبْتَ ، قال : « شَيَبَتْني هُؤدٌ
 وأخواتها » (١) .

قال الدَّارَقُطْنيُّ: « هذا مُضْطَّرِبٌ ، فإنه لم يُرْوَ إلا من طريق أبي إسحاق ، وقد أُختُلِفَ عليه فيه على نَحْو عشرةِ أُوجُهِ ، فمنهم من رواه مُرْسَلاً ، ومنهم من رواه مَوصولاً ، ومنهم من جعله من مُسْنَدِ أبي بكرٍ ، ومنهم من جعله من مُسْنَدِ سَعْدٍ ، ومنهم من جعله من مُسْنَدِ سَعْدٍ ، ومنهم من جعله من مُسْنَدِ عائشة ، وغير ذلك . ورواتُهُ ثقاتٌ لا يُمْكِنُ تَرْجيحُ بعضِهم على بعضٍ ، والجَمْعُ مُتَعَذِّرٌ (٢) .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي - كتاب التفسير - تفسير سورة الواقعة ج ٩ - ص ١٨٤ مع شرح التحفة . لكن رواه بلفظ ٩ شيبتني هود والواقعة والمرسلات ... الحديث » وقال عنه : ٩ حسن غريب » . (٢) تدريب الراوي - ٢٦٥/١ .

ب - مُضْطَّرِبُ المَتْنِ : ومثالُهُ : ما رواه التَّرْمذِيُّ عن شَرِيكِ ، عن أَبِي حمزةً ، عن الشَّعْبيِّ ، عن فاطمةَ بنتِ قَيْسٍ رضي الله عنها قالتْ : « سُئِلَ رسولُ الله عَيْكِيْ عن الزكاةِ فقال : إنَّ في المال لَحَقاً سِوَى الزكاةِ » (١) ورواهُ ابنُ ماجَهْ من هذا الوَجْهِ بلفظ : « ليس في المالِ حَقَّ سِوَى الزكاةِ » (١ عَقَل الرَكاةِ » (١ قال العِراقيُّ : « فهذا إضْطُرابٌ لا يَحْتَمِلُ التأويلَ » .

### مِمَّنْ يقعُ الإضطرابُ ؟

أ - قد يقعُ الاضْطِّرابُ من راوٍ واحدٍ ، بأنْ يَرْوِيَ الحديثَ على أَوْجُهِ مختلفة .

ب - وقد يقع الاضْطِّرابُ من جَماعةِ ، بأنْ يَرْوِيَ كلُّ منهم الحديثَ على وَجْهِ يخالفُ رِوايةَ الآخرينِ .

#### ٦ - سَبَبُ ضَعْفِ المُضْطَّربِ:

وسببُ ضَعْفِ المُضْطُّرِبِ أَنَّ الاضْطِّرابَ يُشْعِرُ بعدم ضَبْطِ رُواتِهِ

#### ٧ - أشهرُ المصنَّفاتِ فيه:

كتاب « المُقْتَرِبِ في بيانِ المُضْطَّرِبِ » للحافظِ ابنِ حَجَرٍ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي - كتاب الزكاة - ٤٨/٣ - حديث ٢٥٩ - بفظه .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه – كتاب الزكاة – ٧٠/١ – حديث ١٧٨٩ – بلفظه .

# (٥) المُصَحَّفُ

#### **۱** - تعریفه :

- أ لغة : اسمُ مفعول ، من « التَّصْحِيفِ » وهو الخَطَأُ في الصَّحِيفةِ ، ومنه « الصَّحَفِيُّ » وهو مَنْ يُخْطِئُ في قراءةِ الصَّحِيفةِ (١) فيعَيِّرُ بعضَ ألفاظِها ، بسببِ خَطَئهِ في قراءتِها.
- ب اصطلاحاً: تَغْييرُ الكلمةِ في الحديثِ إلى غيرِ ما رواها الثقاتُ ، لفظاً أو معنَى (٢) .

#### ٢ - أهميتُهُ ودِقَّتُهُ :

هو فَنَّ جَليلٌ دقيقٌ ، وتَكْمُنُ أهميتُهُ في كشفِ الأخطاءِ التي وقع فيها بعضُ الرواةِ ، وإنما يَنْهَضُ بأعباءِ هذه المُهِمَّةِ الحُذَّاقُ من الحُفّاظِ ، كالدَّارَقُطْنِيِّ .

#### ٣ - تقسيماتُهُ:

قَسَّمَ العلماءُ المُصَحَّفَ إلى ثلاثةِ تقسيماتٍ ، كلَّ تقسيمٍ باعتبار ، وإليكَ هذه التقسيماتِ :

أ - باغتبارِ مَوْقِعِهِ: ينقسمُ المُصَحَّفُ باعتبارِ مَوْقعِهِ إلى قسمينِ ، وهما :

<sup>(</sup>١) القاموس ج ٣ – ص ١٦٦ .

<sup>(</sup>٢) نخبة الفِكَرِ – ص ٤٩ ، وتوضيح الأفكار ، كلاهما بمعناه .

- العَوَّامِ بنِ مُرَاجِمٍ ». صَحَّفَهُ ابنُ مَعِينٍ ، فقال : عن « العَوَّامِ بنِ مُرَاجِمٍ ». صَحَّفَهُ ابنُ مَعِينٍ ، فقال : عن « العَوَّام بنِ مُرَاجِم ».
- ٢ تَصْحيفٌ في المَثْنِ: ومثالُهُ: حديثُ زَيدِ بنِ ثابتٍ ،
   أنَّ النبيَّ عَيَّكِيْهُ « احْتَجَرَ في المسجدِ ... » صَحَفَهُ ابن
   لَهِيعةَ فقال : « احْتَجَمَ في المسجدِ ... » .
- ب باعتبارِ مَنْشَئِهِ : وينقسمُ باعْتبارِ مَنْشَئِهِ إلى قسمينِ أيضاً ، وهما :
- ا حَصْحيفُ بَصَرِ: (وهو الأكثرُ) أي يَشْتَبِهُ الخَطَّ على بَصَرِ القارئ ، إمّا لرّداءَةِ الخَطِّ ، أو عَدَمِ نَقْطِهِ .
   ومثالُهُ : « مَنْ صامَ رمضانَ وأَتْبَعَهُ سِتًا من شُوّال ... »
   صَحَّفَهُ أبو بكر الصُّوْليُّ فقال : « مَنْ صامَ رمضان وأَتْبَعَهُ شِتًا من شُوال ... » فصَحَفَ « سِتًا »إلى وأَتْبَعَهُ شيئاً من شوال ... » فصَحَفَ « سِتًا »إلى « شيئاً » .
- لَّ صَحيفُ السِّمْعِ: أي تَصْحيفٌ مَنْشَوُهُ رَداءَةُ السَّمْعِ، أو بُعْدُ السامعِ، أو نحو ذلك . فَتْشَتَبِهُ عليه بعضُ الكلماتِ ، لكونها على وَزْنٍ صَرْفيٌ واحدِ . ومثالُهُ: حديثُ مَرُويٌّ عن «عاصِم الأَحْوَلِ».
   صَحَّفَهُ بعضُهم فقال : عن «واصِلِ الأَحْدَب».
   باعْتاد لفظه أه معناهُ فينة ... واعتباد لفظه أه معناهُ الله
- ج باغتبارِ لفظِهِ أو معناهُ وينقسمُ باعتبارِ لفظهِ أو معناهُ إلى قسمين ، وهما :

١ - تَصْحِيفٌ في اللفظِ : « وهو الأكثرُ » وذلك كالأمثلةِ السابقةِ .

٢ - تَصْحيفٌ في المعنى: أي أن يُبْقِيَ الراوي المُصَحِّفُ اللفظَ
 على حالِهِ ، لكنْ يُفَسِّرُهُ تفسيراً يدلُّ على أنه فَهِمَ معناهُ
 فَهْماً غيرَ مُرادٍ .

ومثالُهُ: قولُ أَبِي موسَى العَنَزِيِّ : « نحن قومٌ لنا شرف ، نحنُ مِن عَنَزَةَ ، صَلَّى إلينا رسولُ الله ﷺ » يريدُ بذلك حديثَ « أَنَّ النبيَّ ﷺ صلَّى إلى عَنَزَةَ » فَتَوهَّمَ أنه صلى إلى قبيلَتِهم ، وإنما العَنزَةُ هنا الحَرْبَةُ تُنْصَبُ بينَ يَدَيْ المُصَلِّى .

#### ٤ - تقسيمُ الحافظِ ابن حَجَرِ:

هذا وقد قَسَّمَ الحافظُ ابنُ حَجَرِ التَّصْحيفَ تقسيماً آخَرَ ، فجعلهُ قسمين ، وهما :

أ - المُصَحَّفُ: وهو ما كان التغييرُ فيه بالنسبةِ إلى نَقْطِ الحروفِ ، مع بَقاءِ صُورةِ الخَطِّ .

ب - المُحَرَّفُ: وهو ما كان التغييرُ فيه بالنسبةِ إلى شَكْلِ
 الحروفِ ، مع بَقاءِ صُورةِ الخَطِّ .

### هل يَقْدَحُ التَّصْحيفُ في الراوي ؟

أ - إذا صَدَرَ التصحيفُ من الراوي نادراً ، فإنّهُ لا يَقْدَحُ في ضَبْطِهِ ، لأنه لا يَسْلمُ من الخطأ والتَّصْحيفِ القليل أَحَدٌ .

ب - وإذا كَثُرَ ذلك منه ، فإنه يَقْدَحُ في ضَبْطِهِ ، ويَدُلُّ على خِفَّةِ ضَبْطِهِ، وأنه ليس من أهل هذا الشأنِ .

### ٦ – السبب في وقوع الراوي في التصحيف الكثير:

غالباً ما يكون السببُ في وُقوع الراوي في التصحيف هو أَخْذَ الحديثِ من بُطونِ الكُتُبِ والصَّحُفِ ، وعدمَ تلقيهِ عن الشيوخِ والمدرسين ، ولذلك حَدَّرَ الأئمةُ من أخذِ الحديثِ عمن هذا شأنهُم ، وقالوا : « لا يُؤْخَذُ الحديثُ من صَحَفِيٍّ » أيْ لا يُؤْخَذُ عمنْ أَخَذَهُ من الصَّحُفِيِّ » أيْ لا يُؤْخَذُ عمنْ أَخَذَهُ من الصَّحُفِ .

#### ٧ - أشهر المصنفات فيه:

- أ « التصحيفُ » ، للدارقطنيّ .
- ب « إصلاحُ خطأ المحدثين » ، للخَطَّابيِّ .
- ج « تَصْحيفاتُ المحدِّثينَ » ، لأبي أحمدَ العَسْكَرِيِّ .

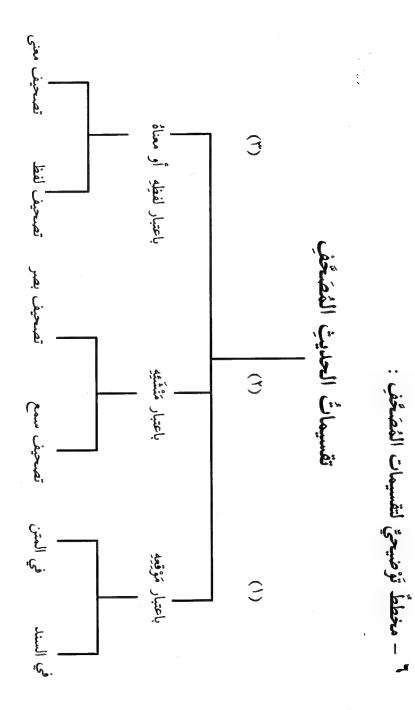

\*

## الجَهَالَةُ بالرَّاوي (١)

#### ١ - تعريفُها :

أ - لغةً : مَصْدَرُ « جَهِلَ » ضِدُّ « عَلِمَ » . والجَهالَةُ بالراوي تَعْني عَدَمُ مَعْرِفَتِهِ .

ب - اصطلاحاً: عَدَمُ مَعْرِفَةِ عَيْنِ الراوي ، أو حَالِهِ .

#### ٢ - أسبابُها:

وأسبابُ الجَهالَةِ بالراوي ثلاثةٌ ، وهي :

أ - كَثْرَةُ نُعوتِ الراوي: مِنْ اسمٍ ، أُو كُنْيَةٍ ، أُو لَقَبِ ، أُو صِفَةٍ ، أُو حِنْقَةٍ ، أُو نَسَبٍ ، فَيُشْتَهَرُ بشيْءِ منها . فَيُذْكُرُ بغيرِ أُو حِرْفَةٍ ، أُو نَسَبٍ ، فَيُشْتَهَرُ بشيْءٍ منها . فَيُذَكُرُ بغيرِ ما اشْتُهِرَ به لِغَرَضٍ من الأَغْراضِ ، فَيُظُنُّ أَنه راوِ آخَرُ فَيُحَمُّلُ الجَهْلُ بَحَالِهِ .

ب - قِلَّةُ رِوانَتِهِ : فلا يَكْثُرُ الأَخْذُ عنه بسببِ قِلَّةِ رِوانَتِهِ ، فرُبَّما لم يَرُو عنه إلا واحدٌ .

ج - عَدَمُ التَّصْرِيحِ باسمِهِ : لأَجْلِ الاختصارِ ونَحْوِهِ ، ويُسَمَّى الراوي غيرُ المُصَرَّحِ باسمِهِ « المُبْهَمَ » .

#### ٣ – أمثلة :

أ - مثالُ كَثْرَةِ نُعوتِ الراوي : « محمدُ بنُ السائبِ بنِ بِشْرِ الكُلْبِيُّ » .

<sup>(</sup>١) وهي السبب الثامن من أسباب الطعن في الراوي .

نَسَبَهُ بعضُهم إلى جَدِّهِ ، فقال : « محمدُ بنُ بِشْرٍ » وسَمَّاهُ بعضُهم « حَمَّادُ بنُ السائبِ » وكَنَاهُ بعضُهم « أبا النَّضْرِ » ، وكَنَاهُ بعضُهم « أبا هِشامٍ » ، وكَنَاهُ بعضُهم « أبا هِشامٍ » ، فصار يُظُنُّ أنه جمَاعةٌ ، وهو واحدٌ .

### ب - مثالُ قِلَّةِ رُوايةِ الراوي ، وقِلَّةِ مَنْ رَوَى عنه :

« أبو العُشَرَاءِ الدَّارِمِيُّ » من التابعينَ ، لم يَرُو عنه غيرُ حَمَّادِ ابن سَلَمَةَ .

جـ - مثالُ عَدَمِ التَّصْرِيحِ باسْمِهِ : قولُ الراوي : أخبرني فلانٌ ، أو شَيْخٌ ، أو رَجُلٌ ، أو نحوُ ذلك .

#### ٤ - تعريفُ المَجْهولِ :

هو مَنْ لم تُعْرَفْ عَيْنُهُ ، أو صِفَتُهُ .

ومعنى ذلك أنه الراوي الذي لم تُعْرَفْ ذاتُهُ أو شَخْصِيَّتُهُ ، أو عُرِفَتْ شَخْصِيَّتُهُ ، ولكنْ لمْ يُعْرَفْ عن صِفَتِهِ شيْءٌ . أي لم يُعْرَفْ عن عدالتِهِ وضَبْطِهِ شيْءٌ .

#### أنواغ المَجْهولِ :

يُمْكِنُ أَنْ يُقالَ : إِنَّ أَنواعَ المَجْهُولِ ثلاثةٌ ، وهي :

### أ – مَجْهولُ العَيْن :

١ - تعريفه: هو من ذُكِرَ اسمُهُ ، ولكنْ لم يَرْوِ عنه إلا راوِ
 واحدٌ .

- ٢ حُكْمُ رِوايتِهِ : عَدَمُ القَبُولِ ، إِلَّا إِذَا وُثِّقَ .
  - ٣ كيف يُوَثَّقُ : بأَحَدِ أَمرينِ :
    - أ إمَّا أَنْ يُوَثِّقُهُ غيرُ مَنْ رَوَى عنه .
- ب وإمّا أَنْ يُوَثِّقَهُ مَنْ رَوَى عنه ، بشَرْطِ أَنْ يكونَ من أَهلِ الجَرْحِ والتَّعْديلِ.
- عل لِحَديثهِ اسمٌ خاصٌ ؟ ليس لحَديثهِ اسمٌ خاصٌ ،
   وإنَّما حديثُهُ من نوع الضعيفِ .
  - ب مَجهولُ الحَالِ : ( ويُسَمَّى المَسْتورَ ) .
- ٢ تعريفُهُ: هو مَنْ رَوَى عنه اثنانِ فأكثرُ ، لكنْ لمْ يُوَثَّقْ .
- ٢ حُكْمُ روايتِهِ: الرَّدُّ ، على الصحيح الذي قاله الجُمهورُ .
- ٣ هل لحديثه اسمٌ خاصٌ ؟ ليس لحديثه اسمٌ خاصٌ ،
   وإنّما حديثُهُ من نوع الضعيفِ .
- ج المُبْهَمُ: ويُمْكِنُ أَنَ نَعُدَّ المُبْهَمَ من أنواعِ المَجْهولِ ، وإنْ كان علماءُ الحديثِ قد أُطلقوا عليه اسماً خاصًا ، لكنَّ حقيقَتَهُ تُشْبهُ حَقيقةَ المَجْهولِ .
  - ١ تعريفُهُ: هو مَنْ لم يُصَرَّحْ باسمِهِ في الحديثِ.
- ٢ حُكْمُ رِوايتِهِ : عَدَمُ القَبولِ ، حتى يُصَرِّحَ الراوي عنه باسْمِهِ ، أو يُعْرَفُ اسمُهُ بؤرُودِهِ من طريقِ آخَرَ مُصَرَّحاً فيه باسْمِهِ .
- وسبَبُ رَدِّ رِوايتِهِ جَهالَةُ عَيْنِهِ ، لأنَّ مَنْ أُبْهِمَ اسمُهُ

جُهَلِتْ عَيْنُهُ ، ومجهِلَتْ عَدَالتُهُ من بابِ أَوْلَى ، فلا تُقْبَلُ رِوايتُهُ .

لو أَبْهَمَ بلفظِ التَّعْديلِ ، فهل تُقْبَلُ رِوايتُهُ ؟ وذلك مِثْلُ أَنْ يقولَ الراوي عنه : « أخبرني الثقةُ » .

والجوابُ : أنه لا تُقْبَلُ روايتُهُ أيضاً على الأَصَحِّ ، لأنه قد يكونُ ثقةً عندَهُ ، غيرَ ثقةٍ عند غيرهِ .

على لحديثه اسمّ خاصٌ ؟ نَعَمْ ، لِحَديثهِ اسمٌ خاصٌ ،
 هو « المُبْهَمُ » و الحديثُ المُبْهَمُ هو الحديثُ الذي فيه راوٍ لمْ يُصَرَّحْ باسمِهِ ، قال البَيْقُونِيُ في مَنْظومَتِهِ :
 « وَمُبْهَمٌ ما فيه راو لم يُسَمَّ » .

### ٦ - أشهرُ المصنَّفاتِ في أسبابِ الجَهالَةِ:

- أ كَثْرَةُ نُعوتِ الراوي: صَنَّفَ فيها الخَطيبُ كتابَ « مُوْضِحِ أَوْهام الجَمْع والتَّفْريقِ » .
- ب قِلَّةُ روايةِ الراوي: صُنِّفَ فيها كُتُبٌ سُمِّيَتْ « كُتُبَ الوَّحْدَانِ » أي الكُتُبُ المشتملةُ على مَنْ لمْ يَرْوِ عنه إلا واحدٌ ، ومن هذه الكتبِ «الوُحْدَانُ » للإمام مسلم .
- ج عَدَمُ التصريحِ باسم الرواي : وصُنِّفَ فيه كُتُبُ « المُبْهَمَةَ في الأَنْبَاءِ « المُبْهَمَةَ في الأَنْبَاءِ المُبْهَمَةِ » مثلُ كتابِ « الأُسْماءِ المُبْهَمَةَ في الأَنْبَاءِ المُحْكَمَةِ » للخطيبِ البغدادي . وكتابِ « المُسْتَفَادَ من المُحْكَمَةِ » للخطيبِ البغدادي . وكتابِ « المُسْتَفَادَ من مُبْهَمَاتِ المتنِ والإسنادِ » لوَلِيِّ الدِّينِ العراقيِّ .

## البدْعَةُ (١)

#### ۱ – تعریفها :

أ - لغةً: هي مَصْدَرٌ ، مِن « بَدَعَ » بمعنى « أَنْشَأَ » كابْتَدَعَ ، كما في القاموس .

ب - اصطلاحاً: الحَدَثُ في الدِّينِ بعدَ الإِكْمالِ، أو ما اسْتُحْدِثَ بعدَ النبيِّ عَيْلِيْهُ من الأَهْوَاءِ والأَعْمالِ.

#### ٢ - أنواعُها :

البِدْعَةُ نوعان :

أ - بِدْعَةٌ مُكَفِّرةٌ : أَيْ يُكَفَّرُ صاحبُها بسببها ، كأَنْ يَعْتَقِدَ ما يَسْتَلْزِمُ الكُفْر . والمُعْتَمَدُ أَنَّ الذي تُرَدُّ رِوايتُهُ مَنْ أَنْكَرَ أَمْراً مُتَواتِراً من الشَّرعِ مَعْلُوماً من الدِّينِ بالضَّرورةِ ، أو مَن اعتقدَ عَكْسَهُ (٢) .

بِدْعَةٌ مُفَسِّقَة : أي يُفَسَّقُ صاحبُها بسببها ، وهو مَنْ
 لا تَقْتَضى بِدْعَتُهُ التَّكْفِيرَ أَصْلاً .

## ٣ – حُكُمُ رِوايةِ المُبْتَدِعِ :

أ – إِنْ كَانَتْ بِدْعَتُهُ مُكَفِّرَةً : ثُرَدُ رُوايتُهُ .

ب - وإنْ كانت بِدْعَتُهُ مُفَسِّقَةً: فالصحيحُ الذي عليه الجمهورُ أَنَّ روايتَهُ تُقْبَلُ بشرطين:

<sup>(</sup>١) وهي السبب التاسُّع من أسباب الطعن في الراوي .

<sup>(</sup>٢) انظر النخبة وشرحها ص ٥٢ .

١ - ألَّا يكونَ داعِيَةً إلى بِدْعَتِهِ .

٢ - وألاّ يَرُوي ما يُرَوِّجُ بِدْعَتَهُ .

### ٤ – هل لحديثِ المُبْتَدِع اسمٌ خاصٌ ؟

ليس لحديثِ المُبْتدِعِ اسمٌ خاصٌ به ، وإنما حديثُهُ من نوعِ المَرْدودِ ، كما عَرَفْتَ ، ولا يُقْبَلُ إلاّ بالشروطِ التي ذُكِرَتْ آنِفاً .

. . .

### سُوءُ الحِفْظِ (١)

### ١ - تعريفُ سَيِّئُ الحِفْظِ :

هو مَنْ لَمْ يُرَجَّحْ جانِبُ إِصابَتِهِ على جانِبِ خَطِئِهِ (٢) .

#### ٢ – أنواعُهُ :

سَيِّئُ الحِفْظِ نوعان ، وهما :

أ - إِمَّا أَنْ يَنْشَأَ شُوءُ الحِفظِ معه من أَوَّل حياتِهِ ، ويُلازِمُهُ في جميعِ حالاتِّهِ ، ويُستمَّى خَبَرُهُ الشاذَّ على رَأي بعضِ أهلِ الحديثِ . ب - وإمّا أَنْ يكونَ شُوءُ الحفظِ طارئاً عليه ، إمّا لِكِبَرِهِ ، أو لذهابِ بصرهِ ، أو لاحتراقِ كتبه . فهذا يُسمَّى « المُخْتَلَطُ » .

### ٣ – حُكْمُ روايتِهِ :

أ - أمّا الأولُ: وهو من نَشَاً على سُوءِ الحفظِ، فروايتُهُ مَرْدودةً.
 ب - وأمّا الثاني: أيْ المُحْتَلَطُ، فالحُكْمُ في رِوايتِهِ التَّفْصِيلُ الآتي:

١ - فما حَدَّثَ به قبلَ الاخْتِلاطِ ، وتَمَيَّزَ ذلك : فمَقْبولٌ .

٢ - وما حَدَّثَ به بعدَ الاخْتِلاطِ : فمَرْدودٌ .

٣ - وما لم يَتَمَيَّرْ أنه حَدَّثَ به قبلَ الاخْتِلاطِ أو بَعْدَهُ:
 تُوقِّف فيه حتى يَتَمَيَّر .

<sup>(</sup>١) وهو السبب العاشر من أسباب الطعن في الراوي ، وهو آخرها .

<sup>(</sup>٢) نزهة النظر - ص ٥٣ .

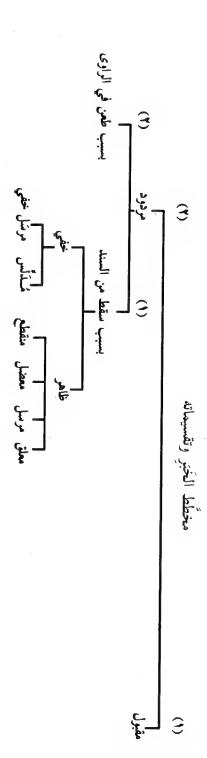

# الفضالالثالث

# خَبَرُ الآحادِ المُشْتَرَكُ بينَ المقبولِ والمَرْدودِ وفيه مَبْحَثانِ

المبْحَثُ الأولُ : تقسيمُ الخَبَرِ بالنسبةِ إلِي مَنْ أُسْنِدَ إليه .
 المَبْحَثُ الثاني : أنواعٌ أُخْرَى متفرِّقةٌ مُشْتَرَكَةٌ بينَ المَقْبولِ والمَرْدودِ .

# المنحث الأوَلِ

تَقْسيمُ الخَبَرِ بالنسبةِ إلى مَنْ أُسْنِدَ إليه

## وفيه أربعةُ مَطالِبٍ

- ١ المَطْلَبُ الأولُ : الحديثُ القُدْسِيُّ .
- ٢ المَطْلَبُ الثاني : الحديثُ المَرْفوعُ .
- ٣ المَطْلَبُ الثالثُ : الحديثُ المَوْقوفُ .
  - ٤ المَطْلَبُ الرابع: الحديثُ المَقْطوعُ .

## (١) الحَديثُ القُدْسِيُ

#### ٠ - تعريفه :

أ – لغةً : القُدْسِيُّ : نِسْبَةً إلى « القُدْسِ » أَيْ الطَّهْرِ ، كما في القاموس (١) . أَيْ الحديثُ المَنْسُوبُ إلى الذاتِ القُدْسِيَّةِ ، وهو اللهُ سبحانهُ وتعالَى .

ب - اصطلاحاً :هو ما نُقِلَ إلينا عن النبي ﷺ ، مع إِسْنادِهِ إيَّاهُ إلى ربِّهِ عَزَّ وَجَلَّ (٢) .

### ٢ – الفَرْقُ بينَه وبينَ القرآنِ :

هناك فُروقٌ كثيرةٌ ، أَشْهَرُها ما يلي :

أ - أنَّ القرآنَ لَفْظُهُ ومعناهُ من اللهِ تعالى . والحديثَ القُدْسِيَّ معناهُ من اللهِ ، ولَفْظُهُ من عندِ النبيِّ ﷺ .

ب - أنَّ القرآنَيْتَعَبَّدُ بِتِلاوَتِهِ . والحديثَ القُدْسِيُّلا يُتَعَبَّدُ بِتِلاوِتِهِ .

ج - أنَّ القرآنَ يُشْتَرَطُ في ثُبوتِهِ التَّواتُرُ . والحديثَ القُدْسِيَّ للهُدْسِيَّ للهُدْسِيَّ للهُدْسِيَّ للا يُشْتَرَطُ في ثُبوتِهِ التواتُرُ .

#### ٣ - عددُ الأحاديثِ القُدْسِيَّةِ:

والأحاديثُ القُدْسِيَّةُ ليستْ بكثيرةِ بالنسبةِ لعددِ الأحاديثِ النبويةِ. وعددُها حَوالَى مائتَيْ حديثٍ.

<sup>(</sup>١) القاموس جـ ١ – ص ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٢) الرسالة المستطرفة - ص ٨١ - وقواعد التحديث - ص ٦٥ .

#### ٤ - مثاله:

ما رواهُ مسلمٌ في صحيحهِ عن أبي ذَرِّ رضي اللهُ عنه ، عن النبيِّ عَلَيْ مُن اللهُ عنه ، عن النبيِّ عَلَيْ أنه قال : « يا عبادي إني حَرَّمْتُ الظلمَ على نَفْسَي ، وجعلتُهُ بينكم مُحَرَّماً ، فلا تَظَالَمُوا ... (١) .

#### صيغ روايته :

لراوي الحديثِ القُدْسِيِّ صِيغَتانِ يَرْوِي الحِديثَ بأَيِّهما شاء ، وهما :

أ – قالِ رسولُ اللهِ ﷺ فيما يَرُويهِ عن ربِّهِ عَزَّ وَجَلَّ . بُولهِ عن ربِّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

#### ٦ - أشهرُ المُصَنَّفاتِ فِيه:

« الإِتْحافاتُ السَّنِيَّةُ بالأحاديثِ القُدْسِيَّةِ » . لعبدِ الرءوفِ المُناوي . جَمَعَ فيه / ۲۷۲ / حديثاً .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه مسلم - كتاب البر والصلة ١٩٩٤/٤ - حديث ٥٥ - ىلفظه

## (٢) المَرْفُوعُ

#### ١ – تعريفه :

أ - لغة : اسمُ مَفْعُولِ مِن فِعْلِ « رَفَعَ » ضد « وَضَعَ » كأنه سُمِّي بذلك لِنْسَبِيّهِ إلى صاحبِ المقامِ الرَّفِيعِ ، وهو النبيُّ عَيْلِيَّةٍ . بذلك لِنْسَبِيّهِ إلى صاحبِ المقامِ الرَّفِيعِ ، وهو النبيُّ عَيْلِيَّةٍ . ب اصطلاحاً : هو ما أُضيفَ إلى النبيِّ عَيْلِيَّهُ مِنْ قَوْلٍ ، أو صِفَةٍ (١) .

#### ٢ – شرح التعريف :

أي هو ما نُسِبَ أو ما أُسْنِدَ إلى النبيِّ عَلَيْهُ ، سَواءٌ كان هذا المُضافُ قولاً للنبيِّ عَلَيْهُ ، أو قَفْرِيراً ، أو صِفَةً ، وسَواءٌ كان المُضِيْفُ هو الصحابيُّ ، أو مَنْ دُونَهُ ، مُتَّصِلاً كان الإِسْنادُ ، أو مُنْقَطِعاً ، فيَدْخُلُ في المرفوعِ المَوْصولُ ، والمُرْسَلُ ، والمتَّصِلُ ، والمُنْقَطِع ، هذا هو المَسْهورُ في حقيقتهِ ، وهناك أقوالٌ أُخْرَى في حقيقتهِ وتَعريفِهِ .

#### ٣ – أنواعه :

يتبين من التعريفِ أنَّ أنواعَ المرفوعِ أربعةٌ ، وهي :

- أ المَرْفوعُ القَوْليُّ.
- ب المَرفُوعُ الْفِعْلِيُّ .
- ج المَوْفُوعُ التَّقْريريُّ .

<sup>(</sup>١) علوم الحديث - معرفة المرفوع - ص ٥٥ - بنحوه .

#### د – المَرْفُوعُ الوَصْفِيُّ

#### ٤ – أمثلة :

- أ مثالُ المرفوعِ القَوْليِّ : أَنْ يقولَ الصحابيُّ أَو غيرُهُ : « قال رسولُ الله عَيْنِيُّ كذا ... » .
- ب مثالُ المرفوعِ الفعليِّ: أَنْ يقولَ الصحابيُّ أَو غيرُهُ: « فَعَلَ رَسُولُ الله عَلَيْكُ كذا ... » .
- جـ مثالُ المرفوعِ التقريريِّ : أَنْ يقولَ الصحابيُّ أَو غيرُهُ : « فُعِلَ بحَضْرَةِ النبيِّ عَلَيْكُ كذا » ولا يَرْوِي إِنْكارَه لذلكَ الفِعْل .
- د مثالُ المرفوعِ الوَصْفِيِّ : أَنْ يقول الصحابيُّ أَو غيرُهُ : « كان رسولُ الله ﷺ أَحْسَنَ الناسِ خُلُقاً » .

## (٣) المَوْقُوفُ

#### ٠ - تعريفه :

أ - لغةً: اسمُ مَفْعولٍ ، من « الوَقْفِ » . كأنَّ الراويَ وَقَفَ بالحديثِ عندَ الصحابيِّ ، ولمْ يُتابِعْ سَرْدَ باقي سِلْسِلَةِ الإِسْنادِ .

ب - اصطلاحاً: هو ما أُضِيفَ إلى الصحابيِّ مِنْ قَوْلٍ ، أو فِعْلٍ ،
 أو تَقْرير (١).

#### ٢ - شرح التعريف:

أي هو ما نُسِبَ أو أُسْنِدَ إلى صحابيِّ ، أو جَمْعٍ من الصحابةِ ، سواءٌ كان هذا المنسوبُ إليهم قولاً ، أو فعلاً ، أو تقريراً . وسواءٌ كان السندُ إليهم مُتَّصِلاً ، أو مُنْقَطِعاً .

#### ٣ - أمثلة :

أ – مثالُ الموقوفِ القَوْليِّ : قولُ الراوي ، قال عليُّ بنُ أبي طالبِ رضي الله عنه : « حَدِّثُوا الناسَ بما يَعْرِفون ، أتريدونَ أَنْ يُكَذَّبَ الله ورسولُهُ » (٢) .

ب - مثالُ الموقوفِ الفعليِّ : قولُ البخاريِّ : « وأُمَّ ابنُ عباسٍ وهو مُتَيَمِّمٌ » (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر علوم الحديث – معرفة الموقوف – ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري – كتاب العلم – ٢٢٥/١ – حديث ٤٩ – بلفظه .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري - كتاب التيمم - باب الصعيد الطيب وَضوء المسلم - ٤٤٦/١ .

ج - مثال الموقوف التقريري: قول بعض التابعين: « فَعَلْتُ كَذَا أَمَامَ أُحَدِ الصحابةِ ولم يُنْكِرْ عَلَيَّ ».

### ٤ - استعمالٌ آخَرُ له :

يُسْتَعْمَلُ اسمُ الموقوفِ فيما جاء عن غيرِ الصحابةِ ، لكنْ مُقَيَّداً . فيُقالُ مثلاً : « هذا حديثٌ وَقَفَهُ فلانٌ على الزُّهْريِّ ، أو على عَطاءِ » (١) ، ونحو ذلك .

### اصطلاح فُقَهاءِ خَراسانَ :

يُسَمِّي فُقَهاءُ خُراسانَ :

أ - المرفوع : خَبَراً.

ب - والموقوف : أثراً .

أَمِا المحدِّثُون فَيُسَمُّون كلَّ ذلك « أَثَراً » لأنه مأخوذٌ من « أَثَراً » الشيءَ » أي رَوَيْتُهُ .

## ٣ – فروعٌ تتعلقُ بالمرفوع حُكْماً :

هناك صُورٌ من الموقوفِ في ألفاظِها وشَكْلِها ، لكنَّ المُدَقِّقَ في حقيقتِها يَرَى أنها بمعنى الحديثِ المرفوعِ ، لذا أَطْلَقَ عليها العلماءُ اسمَ « المرفوعِ مُحُمَّماً » أيْ أَنَّها من الموقوفِ لفظاً ، المرفوعِ مُحُمَّماً .

<sup>(</sup>١) الزهري وعطاء كلاهما من التابعين .

#### ومن تلك الصور:

- أ أَنْ يقولَ الصحابيُّ الذي لم يُعْرَفْ بالأَخْذِ عن أَهلِ الكتابِ - قولًا لا مَجال للاجتهادِ فيه ، ولا له تَعَلَّقُ ببيانِ لغةٍ ، أو شَرْح غَريبٍ ، مثل:
  - ١ الإخْبارِ عن الأمورِ الماضيةَ ، كَبَدْءِ الخَلْقِ .
- ٢ أو الإِخْبارِ عن الأمورِ الآتيةِ ، كالمَلاحِمِ ، والفِتنِ ،
   وأخوالِ يوم القيامةِ .
- ٣ أو الإِخْبارِ عما يَحْصُلُ بفعلهِ ثوابٌ مَخْصوصٌ ،
   أو عِقابٌ مَخْصوصٌ ، كقوله : مَنْ فَعَلَ كذا فلهُ من
   أَجُرُ كذا .
- ب أو يَفْعَلَ الصحابيُّ ما لا مَجال للاجتهادِ فيه : كصلاةِ عليٍّ رضي الله عنه صلاةَ الكُسوفِ في كلِّ ركعةِ أكثرُ من رُكوعين .
- ج أو يُخْبِرَ الصحابيُّ أنهم كانوا يقولونَ أو يفعلونَ كذا ،
   أو لا يَرونَ بَأْساً بكذا .
- ١ فإنْ أضافَهُ إلى زمنِ النبيِّ عَيْلِيَّةٍ ، فالصحيحُ أنه مرفوعٌ ، كقولِ جابرٍ : « كُنّا نَعْزِلُ على عهدِ رسولِ الله عَيْلِيَّةِ » (١) .

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب النكاح - حديث ٥٢٠٧ ، ورواه مسلم - كتاب النكاح - حديث

 ٢ - وإنْ لم يُضِفْهُ إلى زمنِهِ فهو موقوفٌ عندَ الجُمهور ،
 كقولِ جابرِ: « كُتّا إذا صَعِدْنا كَبَّوْنا ، وإذا نَزَلْنا سَبَّعْنا » (١) .

د - أو يقولَ الصحابيُّ : « أُمِوْنا بكذا ، أو نُهينا عن كذا ، أو مِنَ السُّنَّةِ كذا » . مثلُ قولِ بعضِ الصحابةِ : « أُمِرَ بلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذانَ ، ويُؤْتِرَ الإِقامَةَ » (٢) . وكقولِ أُمِّ عَطِيَّةَ : « نُهِينا عن اتباع الجَنائِزِ ، ولمْ يُعْزَمْ علينا » (٣) . وكقولِ أَبِي قِلابَةَ عن أنس : « مِنَ السُّنَّةِ إذا تَزَوَّجَ البِكْرَ على الثَّيِّبِ أَقَامَ عندَها سبعاً » (٤) .

ه - أو يقولَ الراوي في الحديثِ عند ذِكْرِ الصحابيِّ بعضَ هذه الكلماتِ الأربعِ ، وهـي : « يَرْفَعُهُ ، أو يَنْمِيْهِ ، أو يَبْلُغُ به ، أو رِوَايَةً » كحديث الأعرجِ ، عن أبي هريرةَ رِوايةً : « لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً صِغارَ الأَعْيُن » (°) .

و - أو يُفَسِّرَ الصحابيُّ تَفْسيراً له تَعَلَّقٌ بسببِ نُزولِ آيةٍ : كقولِ جابرٍ : «كانتِ اليهودُ تقول : مَنْ أَتَى امرأتهُ من دُبُرِها في

<sup>(</sup>١) البخاري - كتاب الجهاد - حديث ٢٩٩٣ - بلفظه .

<sup>(</sup>٢) البخاري - كتاب الأذان - حديث ٦٠٧ ، ومسلم - كتاب الصلاة - حديث ٢ .

<sup>(</sup>٣) البخاري - كتاب الجنائز - حديث ١٢٧٨ ، ومسلم - الجنائز - حديث ٣٥ .

<sup>(</sup>٤) البخاري - كتاب النكاح - حديث ٢١٤ .

<sup>(</sup>٥) البخاري - كتاب الجهاد - حديث ٢٩٢٩ .

قُبُلِها جاء الولدُ أَحْوَلَ ، فأنزلَ الله تعالى : ﴿ نساؤُكُم حَرْثُ لَكُم ﴾ ... الآية » (١) .

#### ٧ – هل يُحْتَجُّ بالموقوفِ ؟

الموقوفُ - كما عَرَفْتَ - قد يكونُ صحيحاً ، أو حَسَناً ، أو ضَعيفاً ، لكنْ حتى لو ثَبَتَتْ صِحَّتُهُ فهل يجبُ العملُ به ؟ . والجوابُ عن ذلك أنَّ الأَصْلَ في الموقوف عدمُ وجوبِ العملِ به ، لأنه أقوالٌ وأفعالٌ لصحابةٍ . لكنَّها إنْ ثبتتْ فإنها تُقوِّي بعضَ الأحاديثِ الضعيفةِ - كما مَرَّ في المُوسَلِ - لأنَّ حالَ الصحابةِ كان هو العمل بالسُّنَّةِ ، وهذا إذا لمْ يكنْ له محكمُ المرفوعِ ، أما إذا كان من الذي له محكمُ المرفوع فهو محجَّةٌ يجب العمل به ، كالمرفوع .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه مسلم - كتاب النكاح - حديث ١١٧ - بمعناه .

## (٤) المَقْطُوعُ

#### ا تعریفه :

أ - لغةً : اسم مَفْعولِ ، من « قَطَعَ » ضد « وَصَلَ » . ب - اصطلاحاً : هو ما أُضيفَ إلى التابعيِّ أو من دُوْنَهُ من قولِ أو نعلِ (١) .

#### ٢ - شرح التعريف:

أي هو ما نُسِبَ أو أُسْنِدَ إلى التابعيّ ، أو تابِعِ التابعي ، فمَنْ دُونَهُ ، من قولٍ ، أو فعلٍ . والمقطوعُ غيرُ المُنْقَطِع ، لأنَّ المقطوعُ من صفاتِ الإسنادِ ، أي أنَّ الحديثَ من صفاتِ المتنِ ، والمنقطع من صفاتِ الإسنادِ ، أي أنَّ الحديث المقطوعُ من كلامِ التابعيِّ فمَنْ دُونَهُ ، وقد يكونُ السندُ متصلاً إلى ذلك التابعيِّ . على حينِ أنَّ المنقطعَ يَعْني أنَّ إسنادَ ذلكَ الحديثِ غيرُ متصلٍ ، ولا تَعَلَّقَ له بالمتنِ .

#### ٣ - أمثلة :

أ - مثالُ المقطوعِ القوليِّ : قولُ الحَسَنِ البَصْرِيِّ في الصلاةِ خلفَ المُبْتَدِعِ : « صَلِّ وعليه بِدْعَتُهُ » (٢) .

ب - مثالُ المقطوع الفعليّ : قولُ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ المُنْتَشِرِ :

<sup>(</sup>١) انظر النخبة - ص ٩ ٥ ، والتابعي : هو من لقي الصحابي مسلماً ومات على الاسلام . وقد مَرُّ .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري - كتاب الأذان - باب إمامة المفتون والمبتدع - ١٨٨/٢ .

«كان مَسْروقٌ يُرْخِي السِّتْرَ بينَهُ وبينَ أَهلِهِ ، ويُقْبَلُ على صلاتِهِ ، ويُغْبَلُ على صلاتِهِ ، ويُخَلِّيهِمْ ودُنْياهُمْ » (١) .

## ٤ – حُكْمُ الاحْتجاجِ به :

المقطوعُ لا يُحْتَجُّ به في شيءٍ من الأحكامِ الشرعيةِ . أي ولو صَحَّتُ نِسْبَتُهُ لقائِلِهِ ، لأَنه كلامُ أحدِ المسلمينِ أوفعلُهم ، لكنْ إِنْ كانتْ هناك قرينةٌ تدلُّ على رَفْعِهِ ، كقولِ بعض الرواةِ : - عندَ ذكرِ التابعيِّ -: « يَرْفَعُهُ مثلاً ، فَيُعَدُّ عندئذٍ له حُكْمُ المرفوع المُرْسَلِ .

### و - إطْلاقُهُ على المنقطع :

أَطْلَقَ بعضُ المحدِّثينَ - كالشافعيِّ والطَّبَرَانيِّ - لفظَ « المقطوعِ » وأرادوا به « المنقطعَ » أي الذي لم يتصلْ إسنادُهُ ، وهو اصطلاحٌ غيرُ مشهورِ .

وقد يُغتَذَر للشافعيِّ بأنه قال ذلك قبلَ استقرارِ الاصطلاحِ ، أمَّا الطَّبَرانيُّ فإطْلاقُهُ ذلك يُعَدُّ تَجَوُّزاً في الاصطلاح .

### ٦ مِن مَظِنَّاتِ الموقوفِ والمقطوع :

- أ مُصَنَّفُ ابنِ أَبي شَيْبَةَ .
- ب مُصَنَّفُ عبدِ الرزاقِ .
- جـ تفاسيرُ ابنِ جَريرٍ ، وابنِ أَبي حاتمٍ ، وابنِ المُنْذِرِ .

(١) رواه أبو نُعَيْم في حلية الأولياء جـ ٢ – ص ٩٦ .

## المبجث التاين

# أنواع أُخْرَى مُشْتَرَكَةٌ بينَ المقبولِ والمردودِ

وفيه أربعةُ مَطالبٍ ، وهي :

- ١ المَطْلَبُ الأول : المُشنَدُ .
- ٢ المَطْلَبُ الثاني : المُتَّصِلُ .
- ٣ المَطْلَبُ الثالث : زيادات الثقات .
- ٤ المَطْلَبُ الرابع: الاغتبارُ والمُتابِعُ والشاهد.

### (١) المُسْنَدُ

#### ا تعریفه :

أ – لغةً : اسمُ مَفْعُولِ ، من ﴿ أَسْنَدَ ﴾ بمعنى أَضَافَ ، أو نَسَبَ . ب – اصطلاحاً : ما اتصلَ سندُهُ مرفوعاً إلى النبيِّ عَيَالِيَّهِ (١) .

#### : مثاله - ۲

ما أخرجه البخاريُّ قال : « حدثنا عبدُ الله بنُ يوسفَ ، عن ما أخرجه البخاريُّ قال : « عن أبي هريرةَ قال : إنَّ رسولَ مالكِ ، عن أبي هاريرةَ قال : إنَّ رسولَ الله ﷺ قال : « إذا شَرِبَ الكلبُ في إناءِ أحدِكم فلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً » (٢).

فهذا حديثُ اتَّصَلَ سَندُهُ من أَوَّلِهِ إلى مُنْتَهاهُ ، وهو مَرْفوعٌ إلى النبيِّ عَلَيْكِيْرٍ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذا التعريف هو الذي قطع به الحاكم ، وجزم به ابن حجر في النخبة ص ٥٩ ، وهناك تعريفات أخرى للمسند .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري - كتاب الؤضوء - ٢٧٤/١ - حديث ١٧٢ - بلفظه .

## (٢) المُتَّصِلُ

#### ١ - تعريفه :

أ - لغةً: اسمُ فاعلٍ ، من « اتَّصَلَ » ضد « انْقَطَعَ » ويُسَمَّى هذا النوعُ بـ « الموصولِ » أيضاً .

ب - اصطلاحاً: ما اتَّصَلَ سَنَدُهُ ، مَرْفُوعاً كان ، أو موقوفاً على
 مَن كان (١) .

#### ۲ – مثاله :

أ - مثالُ المتصلِ المرفوعِ: « مالكُ ، عن ابنِ شِهابٍ ، عن سالمِ ابنِ عبدِ الله ، عن أبيهِ ، عن رسولِ الله عَلَيْةِ أنه قال : كذا . . » بن حمثالُ المتصلِ الموقوفِ : « مالكُ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عمرَ ، أنه قال : كذا . . . » .

## ٣ – هل يُسَمَّى قولُ التابعيِّ مُتَّصِلاً ؟

قال العراقي: « وأَمَّا أقوالُ التابعينَ - إذا اتصلتْ الأسانيدُ إليهم - فلا يُسَمُّونَها متصلةً في حالةِ الإِطْلاقِ ، أَمَّا مع التقييدِ فجائزٌ وواقِعٌ في كلامهم ، كقولهم : هذا متصلٌ إلى سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ ، أو إلى الزهريِّ ، أو إلى مالكِ ، ونحو ذلك . قيل : والنُّكْتَةُ في ذلك أنها تُسمَّى « مَقاطيع » فإطلاقُ المتصلِ عليها كالوَصْفِ لشْيءٍ واحدِ بمُتَضادَّيْن لغةً » .

<sup>(</sup>١) انظر التقريب مع التدريب - نوع المتصل - ١٨٣/١ .

## (٣) زيادَاتُ الثِّقاتِ

#### ١ - المرادُ بزياداتِ الثقاتِ :

الزياداتُ : جَمْعُ زِيادةِ ، والثقاتُ : جَمْعُ ثقةِ ، والثقةُ : هو العَدْلُ الضابِطُ . والمرادُ بزيادةِ الثقةِ : ما نَراهُ زائداً من الألفاظِ في روايةِ بعضِ الثقاتِ لحديثٍ ما ، عَمّا رواهُ الثقاتُ الآخرونَ لذلكَ الحديثِ .

### ٢ – أشهرُ من اعتنَى بها :

هذه الزياداتُ مِن بعض الثقاتِ في بعضِ الأحاديثِ لَفَتَتْ أَنظارَ بعضِ العلماءِ ، فَتَتَبَّعُوها واعتَنَوْا بجَمْعِها ومعرفتِها ، ومِمَّنْ اشتهرَ بذلك هؤلاء الأئمة ، وهم :

- أ أبو بكرٍ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ زيادٍ النَّيْسابوريُّ .
  - ب أبو نُعَيْمِ الجُرْجَانيُّ .
  - ج أبو الوليدِ حَسَّانُ بنُ محمدِ القُرَشِيُّ .
- ٣ مكَانُ وُقوعِها: تقع الزيادةُ في المتن ، كما تقع في السند .
  - أ أمّا في المتن : فتكون بزيادةِ كلمةٍ أو حملةٍ .
- ب وأمّا في الإسناد: فتكون برَفْع موقوفٍ ، أو وَصْلِ مُرْسَلِ .

## ٤ - حُكْمُ الزيادةِ في المتنِ :

أمّا الزيادةُ في المتنِ فقد اختلفَ العلماءُ في مُحكّمِها على أقوالِ: أ - فمنهم من قَبلَها مُطْلَقاً . ب - ومنهم من رَدُّها مُطْلَقاً

جـ – ومنهم من رَدَّ الزيادةَ مِن راوي الحديثِ الذي رواهُ أَوَّلاً بغيرِ زيادةٍ ، وقَبِلَها من غيرِهِ (١) .

وقد قَسَّمَ ابنُ الصلاحِ الزيادةَ بحسبِ قَبُولِها ورَدِّها إلى ثلاثةِ أَقسامٍ ، وهو تقسيمُ حَسَنٌ ، وافقهُ عليه النوويُّ وغيرُهُ ، وهذا التقسيمُ هو :

أ - زيادة ليس فيها مُنافاة لما رواه الثقات أو الأَوْتَقُ ، فهذه حُكْمُها القَبولُ، لأنها كحديثٍ تفرَّدَ برواية جُمْلَتِهِ ثقةٌ من الثقاتِ .

ب – زيادةٌ مُنافيةٌ لمارواه الثقاتُ أو الأَوْثَقُ ، فهذه حُكْمُها الرَّدُ ، كما سبقَ في الشاذ .

ج - زيادةٌ فيها نوع مُنافاةٍ لما رواهُ الثقاتُ أو الأَوْثَقُ ، وتَنْحَصِرُ هذه المنافاةُ في أمرينِ :

١ - تَقْييدُ المُطْلَقِ.

٢ - تَخْصيصُ العامِّ.

وهذا القسمُ سَكَتَ عن حُكْمِهِ ابنُ الصلاحِ ، وقال عنه النوويُّ : «والصحيحُ قَبُولُ هذا الأخيرِ » (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر علوم الحديث ص ٧٧ ، والكفاية ص ٤٢٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر التقريب مع التدريب جـ ١ - ص ٢٤٧ . هذا ومذهب الشافعي ومالك قَبولُ هذا النوع من الزيادة ، ومذهب الحنفية رَدُّهُ .

### أمثلة للزيادة في المتن :

### أ - مثالٌ للزيادةِ التي ليس فيها مُنافاةً

ما رواه مسلم (۱) من طريق علي بن مُشهِر ، عن الأَعْمَشِ ، عن أبي رزينٍ وأبي صالح ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، مِن زيادة كلمة « فلْيُرِقْهُ »في حديثِ وُلُوغِ الكلْبِ ، ولم يَذْكُرها سائرُ الحفاظِ من أصحابِ الأعمشِ ، وإنما رَوَوْهُ هكذا: « إذا وَلَغَ الكلْبُ في إناءِ أحدِكم فلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرارٍ » فتكونُ هذه الزيادة كخبر تفرّد به عَليّ بن مُشهِرٍ ، وهو ثقة ، فتُكونُ هذه الزيادة .

### ب - مثالٌ للزيادةِ المُنافيةِ:

زِيادةُ « يومِ عَرَفَةَ » في حديثِ « يومُ عَرَفَةَ ويومُ النَّحْرِ وأيامُ التشريقِ عِيْدُنا أهلَ الإسلامِ ، وهي أيامُ أكلٍ وشُرْبٍ » فإنَّ الحديثُ من جَميع طُرُقِهِ بدُونِها ، وإنما جاء بها موسى ابنُ عليِّ بنِ رَباحٍ ، عن أبيهِ ، عن عُقْبَةَ بنِ عامرٍ ، والحديثُ أخرجه الترمذيُّ وأبو داودَ وغيرُهما .

### جـ – مثالٌ للزيادةِ التي فيها نوعُ مُنافاةِ :

ما رَواهُ مسلمٌ من طريقِ أبي مالكِ الأَشْجَعِيِّ ، عن رِبْعِيٍّ ، عن حُذَيْفَةَ قال : قال رسول الله ﷺ : «... وَجُعِلَتْ تُرْبَتُها لنا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُها لنا

<sup>(</sup>١) انظر روايات الحديث في صحيح مسلم بشرح النووي جـ ٣ - ص ١٨٢ وما بعدها .

طَهوراً » فقد تفرَّدَ أبو مالكِ الأَشْجَعِيُّ بزيادةِ « تُوبَتُها » ولمْ يَذْكُرُها غيرُهُ من الرواةِ ، وإنما رَوَوْا الحديثَ هكذا « وجُعِلَتْ لنا الأرضُ مسجداً وطَهوراً » (١) .

### ٦ - حُكْمُ الزيادةِ في الإسنادِ

أمَّا الزيادةُ في الإسناد ، فَتَنْصَبُ هنا على مسألتينِ رئيسيتينِ يَكْثُرُ وقوعُهما ، وهما : تَعارُضُ الوَصْلِ مع الإِرْسالِ ، وتَعارُضُ الرَّفْعِ مع الوَقْفِ ، أمَا باقي صُورِ الزيادةِ في الإِسْناد فقد أَفْرَدَ العلماءُ لها أبحاثاً خاصةً ، مثلَ «المَزيدِ في مُتَّصِل الأسانيدِ » .

هذا وقد اختلفَ العلماء في قَبُولِ الزيادةِ ، ورَدِّها على أربعةِ أقوالِ ،

- أ الحُكْمُ لمَنْ وَصَلَهُ أو رَفَعَهُ ﴿ أَي قَبُولُ الزيادةِ ﴾ وهو قولُ جُمهور الفقهاءِ والأُصوليينَ (٢٠ .
- ب الحُكْمُ لمَنْ أَرْسَلَهُ أَو وَقَفَهُ ﴿ أَي رَدُّ الزيادةِ ﴾ وهو قول أكثرِ أصحاب الحديثِ .
  - جـ الحُكْمُ للأَكْثَرِ : وهو قولُ بعضِ أصحابِ الحديثِ .
  - د الحُكْمُ للأَحْفَظِ : وهو قولُ بعضِ أصحابِ الحديثِ .

ومثالُهُ : حديثُ « لا نِكاحَ إلا بوَلِيِّ » فقد رواهُ يونسُ بنُ أَبي إسحاقَ السَّبِيعيُّ ، وابنُهُ إسرائيلُ وقَيْسُ بنُ الرَّبِيعِ ، عن أَبي إسحاقَ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ج ٥ - ص ٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) قال الخطيب : « هذا القول هو الصحيح عندنا » . الكفاية ص ٤١١ .

مُسْنَداً متصِلاً ، ورواهُ سفيانُ الثوريُّ ، وشُعْبَةُ بنُ الحَجّاجِ ، عن أَبي إسحاقَ مُوسَلاً (١) .

## (٤) الاِعْتبارُ والمُتَابِعُ والشاهِدُ

١ – تعريفُ كلِّ منها :

أ - الاغتِبَارُ:

الخة : مصدر « اعْتَبَرَ » ومعنى الاعْتبار : النظرُ في الأمورِ ليُعْرَفَ بها شيءٌ آخَرُ من جِنْسِها .

٢ - اصطلاحاً: هو تَتَبُّعُ طُرُقِ حديثِ انفردَ بروايتِهِ راوِ
 واحدٌ ، ليُعْرَفَ هل شارَكَهُ في روايتِهِ غيرُهُ أَمْ لا .

ب - المُتَابِك : ويُسَمَّى التابع :

١ - لغة : هو اسم فاعل من « تَابَعَ » بمعنى وافَق .

٢ - اصطلاحاً: هو الحديث الذي يُشارِكُ فيه رُواتُهُ رُواةَ الحديثِ الفُرْدِ لفظاً ومعنى ، أو معنى فقط، مع الاتّحادِ في الصحابيّ.

ج - الشاهد :

اسم فاعل من « الشَّهادة » وسُمِّي بذلك لأنه

<sup>(</sup>١) انظر المثال واختلاف الرواة في إرساله ووصله في الكفاية ص ٤٠٩ وما بعدها .

يَشْهَدُ أَنَّ للحديثِ الفَرْدِ أَصْلاً ، ويُقَوِّيهِ ، كما يُقَوِّي الشاهدُ قولَ المُدَّعى ، ويُدَعِّمُهُ .

٢ - اصطلاحاً: هو الحديثُ الذي يُشارِكُ فيه رُواتُه رُواةَ الحديثِ الفَرْدِ لفظاً ومعنى ، أو معنى فقط ، مع الاختلافِ في الصحابيِّ .

### ٢ – الاعتبارُ ليس قَسِيماً للتابع والشاهِدِ :

ربما يَتَوَهَّمُ شخصٌ أَنَّ الاعتبارَ قَسيمٌ للتابعِ والشاهدِ ، لكنَّ الأمرَ ليس كذلك ، وإنما الاعتبارُ هو هَيئَةُ التوصُّلِ إليهما ، أي هو طريقةُ البحثِ والتفتيشِ عن التابعِ والشاهِدِ .

### ٣ – اصطلاحٌ آخَرُ للتابعِ والشاهِدِ :

ما ذُكِرَ من تعريفِ التابعِ والشاهدِ هو الذي عليه الأكثرُ ، وهو المشهورُ ، لكنْ هناكَ تعريفٌ آخَرُ لهما وهو :

- أ التابع : أَنْ تَحْصُلَ المشاركةُ لرُواةِ الحديثِ الفَرْدِ باللفظِ ،
   سواءٌ اتَّحَدَ الصحابيُ أو إِخْتَلَفَ .
- ب الشاهِدُ : أَنْ تَحْصُلَ المشاركةُ لَرُواة الحديثِ الفَرْدِ بِالمعنى ، سواءٌ اتَّحَدَ الصحابيُّ أو إخْتَلَفَ . هذا وقد يُطْلَقُ اسمُ أحدِهما على الآخرِ ، فيُطْلَقُ اسمُ التابعِ على الشاهدِ ، كما يُطْلَقُ اسمُ الشاهدِ على التابع ، والأمرُ سهلٌ كما قال

الحافظُ ابنُ حَجَرٍ (١) ، لأنَّ الهٰدَفِ منهما واحدٌ ، وهو تَقْوِيَةُ الحديثِ بالعثورِ على روايةٍ أخرى للحديثِ .

#### ٤ – المُتابَعَةُ

أ - تعريفُها:

المتابَعَةُ لغةً : مصدرُ « تَابَعَ » بمعنى « وَافَقَ »
 فالمتابعةُ إِذَنْ : المُوافَقَةُ .

٢ - اصطلاحاً : أَنْ يُشارِكَ الراوي غيرَهُ في روايةِ
 الحديثِ .

ب - أنواعُها : والمتابعةُ نوعانِ .

١ - مُتابَعَةٌ تامَةٌ : وهي أَنْ تَحْصُلَ المشاركةُ للراوي من أول الإشناد .

٢ - متابعة قاصِرة : وهي أَنْ تَحْصُلَ المشاركة للراوي في أَنْ تَحْصُلَ المشاركة للراوي في أثناء الإشناد .

#### امثلة :

سأذكرُ مثالاً واحداً مَثَّلَ به الحافظُ ابنُ حَجَرِ (٢) ، فيه المتابعةُ التامَّةُ ، والمتابعةُ القاصِرَةُ ، والشاهدُ ، وهو :

ما رواهُ الشافعيُّ في الأُمِّ ، عن مالكِ ، عن عبدِ الله بنِ دينارِ ،

<sup>(</sup>١) في شرح النخبة ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) في شرح النخبة ص ٣٧ .

عن ابنِ عُمَرَ ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال : « الشهرُ تِسْعٌ وعِشرونَ ، فلا تُصوموا حتى تَرَوْهُ ، فإنْ غُمَّ عليكم فأكْمِلوا العِدَّةَ ثلاثينَ » .

فهذا الحديث بهذا اللفظِ ، ظَنَّ قومٌ أنَّ الشافعيَّ تفرَّدَ به عن مالكِ ، فعَدُّوهُ في غرائِيهِ ، لأنَّ أصحابَ مالكِ رَوَوْهُ عنه بهذا الإسْنَادِ ، وبلفظ : « فإنْ غُمَّ عليكم فاقْدُروا له » لكنْ بعدَ الاعْتِبارِ ، وَجَدْنا للشافعيِّ مُتابَعَةً تامَّةً ، ومتابَعةً قاصِرَةً ، وشاهِداً .

- أ أما المتابعةُ التامَّةُ: فما رواه البخاريُّ عن عبدِ الله بنِ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيِّ، عن مالكِ ، بالإِسْنادِ نَفْسِهِ ، وفيه « فإنْ غُمَّ عليكم فأَكْمِلوا العِدَّةَ ثلاثينَ » .
- ب وأما المتابعةُ القاصِرةُ: فما رواه ابنُ خُزَيْمَةَ من طريقِ عاصِمِ بنِ محمدِ ، عن أبيه محمدِ بنِ زَيْدٍ ، عن جَدِّهِ عبدِ الله بنِ عمرَ ، بلفظ: « فكمِّلوا ثلاثينَ » .
- ج وأما الشاهدُ: فما رواه النسائيُّ من روايةِ محمدِ بنِ مُحنَيْنٍ، عن ابنِ عباسٍ ، عن النبيِّ عِيْقِيْهِ قال ، وفيه : « فإنْ غُمَّ عليكم فأكمِلوا العِدَّةَ ثلاثينَ » .

## البابالثاني

صِفَةُ مَنْ تُقْبَلُ رِوايَتُهُ وما يتعلقُ بذلك من الجَرْحِ والتَّعْدَيلِ وفيه ثلاثة فصول

الفصلُ الأولُ: في الراوي ، وشروطِ قَبولِهِ . الفصلُ الثاني : فِكْرَةٌ عَامَّةٌ عن كُتُبِ الجَرْحِ والتَّعْديلِ . الفصلُ الثالثُ : مَراتِبُ الجَرْحِ والتَّعْديلِ .

# *الفصّ لىلاُوّل* في الراوي ، وشروطِ قَبولِهِ

#### ١ - مقدمة تمهيدية :

بما أن حديث رسول الله على يصلنا عن طريق الرواة ، فهم الوكيزة الأُولَى في معرفة صحة الحديثِ ، أو عدم صحتهِ ، لذلك اهتم علماء الحديثِ بالرواةِ ، وشرطوا لقبولِ روايتهِم شروطاً دقيقة مُحْكَمة تدلُّ على بُعْدِ نظرِهم وسَدادِ تفكيرِهم ، وجَوْدة طريقتِهم . وهذه الشروط التي اشترطوها في الراوي ، والشروط الأخرى التي اشترطوها لقبولِ الحديثِ والأَخبارِ ، لم تتوصلْ إليها أيُّ مِلَّة من الميللِ ، حتى في هذا العصر الذي يصفه أصحابه بالمَنْهَجِيَّةِ والدقةِ ، الميللِ ، حتى في هذا العصر الذي يصفه أصحابه بالمَنْهَجِيَّةِ والدقةِ ، فإنهم لم يَشْتَرِطوا في نَقلَةِ الأَخبار الشروط التي اشترطها علماء المصطلح في الراوي . بل ولا أقلَّ منها ، فبعضُ الأُخبار التي تتناقلُها وكالاتُ الأنباءِ الرسميةُ لا يُوثَقُ بها ، ولا يُرْكَنُ إلى صِدْقِها ، وذلك بسببِ رُواتِها المَجْهولينَ « وما آفةُ الأخبارِ إلا رواتُها » وكثيراً ما يظهرُ عدمُ صحةِ تلك الأخبارِ بعدَ مُدَّةً ، بعدَ قليلِ .

#### ۲ – شروطُ قَبول الراوي :

أجمع الجماهيرُ من أئمةِ الحديثِ والفقهِ على أنه يُشْتَرَطُ في الراوي شرطانِ أساسيانِ ، هما :

أ - العدالة: ويَعْنُون بها: أنْ يكونَ الراوي: مسلماً - بالغاً - عاقلاً - عاقلاً - سليماً من خوارِمِ المُروءةِ - سليماً من خوارِمِ المُروءةِ ب - الطّبْطُ: ويَعْنونَ به: أنْ يكونَ الراوي: غيرَ مخالفِ للثقاتِ - ولا سَيِّئَ الحفظِ - ولا فاحِشَ الغَلطِ - ولا مُغَفَّلاً - ولا كثيرَ الأوَهْام.

#### ٣ - بمَ تَثْبُتُ العَدالَةُ ؟

تثبتُ العدالةُ بأحدِ أمرين:

أ - إما بتَنْصيصِ مُعَدِّلِيْنَ عليها ، أي أنْ يَنُصَّ علماءُ التعديلِ أو واحدٌ منهم عليها .

ب - وإما بالاستيفاضَةِ والشَّهْرَةِ ، فمَنْ اشتهرت عدالتُهُ بين أهلِ العِلْمِ ، وشاعَ الثناءُ عليه كفاهُ ذلك ، ولا يحتاج بعد ذلك إلى مُعَدِّل يَنُصُّ عليها ، وذلك مثلُ الأئمةِ المشهورين ، كالأئمةِ الأربعةِ ، والسَّفْيانينِ ، والأوزاعيِّ ، وغيرِهم .

#### ٤ - مذهب الحافظ ابن عبد البَرِّ في ثُبوت العدالةِ:

رَأْيُ ابنِ عبدِ البَرِّ أَنَّ كلَّ حاملِ عِلْمٍ معروفِ العنايةِ بهِ ، مَحْمولٌ أَمْرُهُ على العدالةِ حتى يتبينَ جَرْحُهُ ، واحتجَّ بحديثِ « يَحْمِلُ هذا العلمَ من كلِّ خَلَفِ عُدُولُهُ ، يَنْفُونَ عنه تحريفَ الغالينَ ، وانْتِحالَ المُبْطِلينَ ، وتأويلَ الجاهلينَ » (١) . وقوله هذا غيرُ مَرْضِيٍّ عند المُبْطِلينَ ، وتأويلَ الجاهلينَ » (١) . وقوله هذا غيرُ مَرْضِيٍّ عند

 <sup>(</sup>١) رواه ابن عدي في الكامل وغيره ، وقال العراقي : له طرق كلها ضعيفة لا يثبت منها شيء ،
 وقد حسنه بعض العلماء لكثرة طرقه . وانظر التفاصيل في التدريب جـ ١ - ص ٣٠٢ - ٣٠٣ .

العلماءِ ، لأنَّ الحديثَ لمْ يَصِعُّ ، وعلى فَرضِ صحتهِ ، فإنَّ معناهُ «لِيَحْمِلْ هذا العلمَ من كلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ » بدليلِ أنه يوجدُ من يَحْمِلُ هذا العلمَ وهو غيرُ عَدْلٍ .

#### حيف يُعْرَف ضَبْطُ الراوي ؟

يُعْرَفُ ضَبْطُ الراوي بمُوافَقَتِهِ الثقاتَ المتقنينَ في الرواية ، فإنْ وافَقَهم في روايتهم غالباً فهو ضابطٌ ، ولا تَضُرُّ مخالفتُهُ النادرةُ لهم ، فإنْ كثرتْ مخالفتُه لهم إخْتَلَّ ضَبْطُهُ ، ولمْ يُحْتَجُّ به .

#### ٣ – هل يُقْبَلُ الجَرْحُ والتعديُّلُ من غير بيانِ سَبَبِهِ ؟

- أ أما التعديلُ فيُقْبَلُ من غيرِ ذِكْرِ سَبَيهِ على الصحيح المشهورِ ، لأنَّ أسبابَهُ كثيرةٌ يَصعبُ حصرُها ، إذْ يَحْتاجُ المُعَدِّلُ أَنْ يَقُولَ : هو يقولَ مثلا : لم يفعلْ كذا ، لم يرتكث كذا ، أو يقولَ : هو يفعلُ كذا ، ويفعل كذا ، وهكذا ...
- ب أما الجرئ فلا يُقْبَلُ إلا مُفَسَّراً ، لأنه لا يصعبُ ذِكْرُهُ ، ولأنَّ الناسَ يختلفونَ في أسبابِ الجَرْحِ ، فقد يَجْرُخُ أحدُهم بما ليس بجارحٍ . قال ابنُ الصلاحِ : « وهذا ظاهرُ مقرَّرٌ في الفقهِ وأصولِهِ ، وذكر الخطيبُ الحافظ أنه مذهبُ الأثمةِ من حفاظِ الحديثِ ونُقّادِهِ ، مثلِ البخاريِّ ومسلم وغيرهما ، ولذلك احتَّج البخاريُّ بجماعةٍ سَبَقَ من غيرِهِ الجَرْحُ لهم ، كعِكْرِمَةَ ، وعَمْرِو بن مَرْزوقِ ، واحتجَّ مسلمٌ الجَرْحُ لهم ، كعِكْرِمَة ، وجماعةٍ اشتهرَ الطعنُ فيهم ، وهكذِا بشويْدِ بن سعيدٍ ، وجماعةٍ اشتهرَ الطعنُ فيهم ، وهكذِا

فعلَ أبو داودَ . وذلك دالٌّ على أنهم ذهبوا إلى أنّ الجَرْحَ لا يثبتُ إلا إذا فُسِّرَ سَبَبُهُ » (١) .

### ٧ – هل يَثبتُ الجَرْحُ والتعديلُ بقولِ واحدٍ ؟

أ - الصحيحُ أنه يَنْبُتُ الجَرْمُ والتعديلُ بقولِ واحدٍ .

ب - وقيل: لا بُدَّ من اثنينِ ، وهذا القولُ غيرُ مُعْتَمَدٍ .

#### ٨ – اجتماعُ الجَرْحِ والتعديلِ في راوِ واحدِ :

إذا اجتمعَ في راوِ واحدِ الجَرْحُ والتعديلُ .

أ - فالمعتمدُ أنه يُقَدَّمُ الجرحُ إذا كان مُفَسَّراً .

ب - وقيل : إنْ زادَ عددُ المُعَدِّلِيْنَ على عدد الجارحينَ قُدِّمَ التعديلُ ، وهو قولٌ ضعيفٌ غيرُ مُعْتَمَدٍ .

#### ٩ – حُكْمُ رِوايةِ العَدْلِ عن شخص :

أ - رواية العَدْلِ عن شخصٍ لا تُعَدُّ تَعْديلاً له عند الأكثرينَ ، وهو الصحيحُ ، وقيل : هو تَعْديلٌ .

ب - وعَمَلُ العالِمِ وفَتْيَاهُ على وَفْقِ حديثِ ليس حُكْماً بصحتهِ ، ولا في رُواتِهِ . وليستْ مخالفتُهُ له قَدْحاً في صحتهِ ، ولا في رُواتِهِ . وقيل: بل هو محكمٌ بصحتهِ ، وصَحَحَهُ الآمِدِيُّ وغيرُهُ من الأصوليينَ ، وفي المسألة كلامٌ طويلٌ .

<sup>(</sup>١) علوم الحديث ص ٩٦ باختصار يسير .

#### . ١ - حُكْمُ رِوايةِ التائبِ من الفِسْقِ :

أ - تُقْبَلُ رِوايةُ التائبِ من الِفشقِ.

ب - ولا تُقْبَلُ رِوايةُ التائبِ من الكذبِ في حديثِ رسولِ الله عَيْلِيْةِ ، وذلك زَجْراً له ولغيرِهِ .

## ١١ – حُكْمُ رِوايةِ من أَخَذَ على التحديثِ أَجْراً :

أ - لا تُقْبَلُ روايتُهُ عند البعض ، كأحمد ، وإسحاق ، وأبي حاتم .
 ب - وتُقْبَلُ عندَ البعضِ الآخرِ ، كأبِي نُعَيْمِ الفَضْلِ بنِ دُكَيْنٍ .
 ج - وأَقْنَى أبو إسحاقَ الشِّيرَازِيُّ لمَنِ امتنعَ عليه الكَسْبُ لِعِيالِهِ بسببِ التحديثِ بجوازِ أَخْذِ الأَجْرِ .

## ٢ - حُكْمُ رِوايةِ مَنْ عُرِفَ بالتَّساهُلِ ، أو بقَبولِ التَّلْقينِ ، أو كَثْرَةِ السَّهُو:

- أ لا تُقْبَلُ رِوايةُ مَنْ عُرِفَ بالتساهلِ في سَماعِهِ ، أو إِسْماعِهِ ،
   كمَنْ لا يُبالي بالنومِ وقتَ السَّماعِ ، أو يُحَدِّثُ من أَصْلِ غير مُقَابَل .
- ب ولا تُقْبَلُ روايةُ مَنْ عُرِفَ بقَبولِ التَّلْقينِ في الحديثِ ، بأَنْ يُعْلَمَ أَنه من حديثهِ . يُلَقَّنَ الشَّيءَ فيُحَدِّثَ به من غير أَنْ يَعْلَمَ أَنه من حديثهِ . جـ - ولا تُقْبَلُ رِوايةُ مَنْ عُرِفَ بكثرةِ السهوِ في روايتِهِ .

#### ١٣ – حُكْمُ رِوايةِ مَنْ حَدَّثَ ونَسِيَ :

أ - تعريف مَنْ حَدَّثَ ونَسِيَ : هو ألا يَذْكُرَ الشيخُ رِوايةَ
 ما حَدَّثَ به تلميذُهُ عنه .

#### ب – ځُکُمُ رِوايتِهِ :

- ١ الرَّدُّ: إن نَفَاهُ نَفْياً جازماً ، بأنْ قال : ما رَوَيْتُهُ ، أو هو يَكْدُبُ عَلَىً ، ونحو ذلك .
- القَبُولُ: إَنْ تَرَدَّد في نَفْيهِ ، كأنْ يقولَ: لا أَعرفُهُ ،
   أو لا أذكرُهُ ، ونحو ذلك .
- ج هل يُعَدُّ رَدُّ الحديثِ قادحًا في واحدٍ ، منهما ؟ لا يُعَدُّ رَدُّ الحديثِ قادحًا في واحدٍ منهما ، لأنه ليس أحدُهما أَوْلَى بالطعنِ من الآخرِ .

#### د - مثاله:

ما رواه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، مِن رواية رَبِيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن سُهيْلِ بنِ أبي صالح ، عن أبي مع أبي هريرة ، « أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قَضَى باليَمينِ مع الشاهدِ » قال عبد العزيز بنُ محمدِ الدَّرَاوَرْدي : حدثني به ربيعة بنُ أبي عبدِ الرحمن ، عن شهيْل . فلقيتُ سُهيْلاً ، فسألتُهُ عنه ، فلم يَعْرِفْهُ ، فقلت : حدثني ربيعة عنك بكذا ، فصار سُهيْل بعد ذلك يقول : حدثني عبدُ العزيز ، عن ربيعة ، عَنِي أنِي حَدَّثْتُهُ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بكذا ...

#### ه - أشهرُ المصنَّفاتِ فيه:

كتابُ « أُخْبارِ مَنْ حَدَّثَ ونَسِيَ » للخطيبَ البغداديّ .

# الفصال النسانى فِكْرَةٌ عامةٌ عن كتبِ الجَرْحِ والتَّعديلِ

بما أن الحُكْمَ على الحديثِ صحةً وضعفاً مَبْنيُ على أمورٍ ، منها عدالةُ الرواةِ وضَبْطُهم ، أو الطعنُ في عدالتهم وضبطهم ، لذلك قام العلماء بتصنيف الكتب التي فيها بيانُ عَدالِةِ الرواةِ وضبطهم منقولةً عن الأئمةِ المُعَدِّلِيْنَ الموثوقينَ ، وهذا ما يُسَمَّى بـ « التعديل » كما بَيُنوا في تلك الكتب الطعونَ الموجهة إلى عدالةِ بعضِ الرواةِ أو إلى ضبطهم وحفظهم ، منقولةٌ أيضاً عن الأئمة غير المتعصبين ، وهذا ما يُسَمَّى بـ « الجرحِ والتعديلِ » . وهذه الكتب « كتب الجرحِ والتعديلِ » . وهذه الكتب كثيرة ومتنوعة ، فمنها المُفْرِدَةُ لبيان الرواة الثقات ، ومنها المُفْرِدَةُ لبيانِ الضعفاءِ والمجروحينَ ، ومنها كتبُ لبيانِ الرواةِ الثقاتِ والضعفاءِ . ومن جهةٍ أخرى فإنَّ بعض هذه الكتب عامِّ لذِكْر رواةِ الحديثِ ، بعَضِّ النظرِ عن رجالِ كتابِ أو كتبِ خاصةٍ من كتبِ الحديثِ ، ومنها ما هو خاصِّ بتراجِمٍ رُواةِ كتابِ خاصٍّ أو كتبِ معينةٍ من كتب الحديثِ ، ومنها ما هو خاصِّ بتراجِمٍ رُواةِ كتابِ خاصٍّ أو كتبِ معينةٍ من كتب الحديثِ ، الحديثِ ، ومنها ما هو خاصِّ بتراجِمٍ رُواةِ كتابِ خاصٍّ أو كتبِ معينةٍ من كتب الحديثِ ، ومنها ما هو خاصِّ بتراجِمٍ رُواةِ كتابِ خاصٍّ أو كتبِ معينةٍ من كتب الحديثِ ، الحديثِ .

هذا ويُعَدُّ عملُ علماءِ الجرحِ والتعديلِ في تصنيفِ هذه الكتبِ عملاً رائعاً مهما جَبّاراً ، إذْ قاموا بمَسْحِ دقيقِ لتراجمِ جميعِ رُواةِ الحديثِ ، وبيانِ الجرحِ أو التعديلِ المُوجَّهِ إليهم أوَّلاً ، ثم بيانِ مَنْ أخذوا عنه ، ومن أخذ عنهم ، وأين رَحَلوا ، ومتى الْتَقَوْا بيعضِ الشيوخِ ، وما إلى ذلك من تحديدِ زمنهم الذي عاشوا فيه بشكل لم يُسْبَقوا إليه ، بل لمْ تَصِلِ الأُمَمُ

المتحضِّرةُ في هذا العصر إلى قريب مما صنَّفه علماءُ الحديثِ ، من وضعِ هذه الموسوعاتِ الضخمةِ في تراجم الرجالِ ورُواةِ الحديث ، فحفظوا على مدى الأيامِ التعريفَ الكاملَ برُواةِ الحديثِ ونَقَلَتِهِ ، فجزاهم الله عنا خيراً ، وإليك بعض الأسماءِ لهذه الكتب :

- ١ التاريخُ الكبيرُ ، للبخاريِّ ، وهو عامٌّ للرُواةِ الثقاتِ ،
   والضعفاءِ .
- ٢ الجَرْحُ والتعديلُ ، لابنِ أبي حاتم ، كذلك هو عامٌ للرُّواةِ
   الثقاتِ والضعفاءِ ، ويُشْبِهُ الكتابُ الذي قبلَه .
  - ٣ الثقاتُ ، لابن حِبَّانَ ، كتابٌ خاصٌ بالثقاتِ .
- ٤ الكاملُ في الضعفاء ، لابن عَدِيٍّ ، وهو خاصَّ بتراجمِ الضعفاء ، كما هو ظاهرٌ من اسمه .
- الكَمالُ في أسماءِ الرجالِ ، لعبدِ الغني المَقْدِسيِّ . كتاب
   عامٌّ ، في الثقات والضعفاءِ ، إلا أنه خاصٌّ برجالِ الكتبِ الستة .
- ميزانُ الاغتدالِ ، للذَّهبيِّ ، كتاب خاصٌ بالضعفاء
   والمتروكينَ (أي كل من جُرِحَ وإنْ لم يُقْبَلَ الجَرْحُ فيه ) .
- ٧ تَهذيبُ التهذيبِ ، للحافظِ ابنِ حَجَرٍ ، ويُعَدُّ من تَهْذيباتِ
   كتاب «تهذيبِ الكمال في أسماء الرجال » ومختصراتِهِ .
- ٨ تقریب التهذیب ، للحافظ ابن حَجَر ، وهو اختصار لکتاب
   « تهذیب التهذیب » للمؤلف نَفْسِه .

## الفصال لثالث

## مَراتِبُ الجَرْحِ والتَّعْديلِ

لقد قَسَّمَ ابنُ أَبِي حاتم في مقدمة كتابه « الجرح والتعديل » كُلاً من مراتبِ الجَرْحِ والتعديلِ إلى أربعِ مراتبَ ، وبَيَّنَ حُكْمَ كُلِّ مرتبةِ منها ، ثم زاد العلماءُ على كلِّ من مراتب الجرح والتعديل مرتبتين ، فصارت كلِّ من مراتب الجرح والتعديل مرتبتين ، فطارت كلِّ من مراتبِ الجرحِ والتعديلِ ستاً ، وإليكَ هذه المراتبَ مع ألفاظِها :

#### ١ – مراتبُ التعديلِ وبعضُ ألفاظِها :

- أ ما دَلَّ على المبالغةِ في التوثيقِ ، أو كان على وزنِ أَفْعَلَ وهي أَرْفَعُهَا ، مثل : فلانٌ إليه المُنْتَهَى في التثبتِ ، أو فلانٌ أثبتُ الناس .
- ب ثم ما تأكّد بصفة أو صفتينِ من صفاتِ التوثيقِ : كثقةٍ ثقةٍ ،
   أو ثقة ثبت .
- جـ ثم ما عُبِّرَ عنه بصفة دالَّةٍ على التوثيقِ من غير توكيد ، كثقةٍ ،
   أو حُجَّةٍ .
- د ثم ما دلَّ على التعديلِ من دونِ إشْعارِ بالضبطِ : كَصَدُوق . أو مَحَلَّه الصدقُ ، أو لا بأسَ بهِ ، عند غيرِ ابنِ مَعْينِ ، فإنَّ « لا بأس به » إذا قالها ابنُ مَعِينِ في الراوي ، فهو عنده ثقةٌ .
- هـ ثم ما ليس فيه دَلالَةٌ على التوثيقِ أو التَّجْريحِ ، مثل : فلانٌ
   شيخٌ ، أو رَوَى عنه الناسُ .

و - ثم ما أَشْعَرَ بالقُرْبِ من التجريحِ : مثلُ : فلانٌ صالحُ الحديثِ ، أو يُكْتَبُ حديثُهُ .

#### ٢ – حُكْمُ هذهِ المراتبِ :

- أما المراتب الثلاث الأولى فيُحتَجُ بأهِلها ، وإن كان بعضُهم
   أقوى من بعض .
- ب وأما المرتبةُ الرابعةُ والخامسةُ ، فلا يُحْتَجُّ بأهلِهما ، ولكنْ يُكْتَبُّ وأما المرتبةِ يُكْ تَبُلُ المرتبةِ الخامسةِ دُونَ أهل المرتبةِ الرابعةِ .
- د وأما أهلُ المرتبةِ السادسةِ فلا يُحْتَجُّ بأهلِها ، ولكنْ يُكْتَبُ حديثُهم للاعتبارِ فقط ، دؤنَ الاختِبارِ ، وذلك لظهورِ أمرهم في عدم الضبطِ.

#### ٣ – مراتبُ الجرح وألفًاظها :

- أ ما دلَّ على التَّلْبينِ : (وهي أسهلُها في الجرح) مثلُ : فلانٌ لَيِّنُ الحديثِ ، أو فيه مَقَالٌ .
- ب ثم ما صُرَّح بعدمِ الاحتجاجِ بهِ وشبهه : مثلُ ، فلانٌ
   لا يُحْتَجُّ به ، أو ضعيفٌ ، أَوْ لَهُ مَناكيرُ .

<sup>(</sup>١) أي يُختبر ضبطهم بعرض حديثهم على أحاديث الثقات الضابطين ، فإن وافقهم احتج بحديثه وإلا فلا . فظهر من ذلك أن من قبل فيه : « صدوق » من الرواة لا يحتج بحديثه قبل الاختبار ، وقد أخطأ من ظن أن من قبل فيه : « صدوق » فحديثه حسن لأن الحسن يحتج به » هذا ما عليه اصطلاح أثمة الجرح والتعديل . أما الحافظ ابن حجر فقد يكون له اصطلاح خاص في كتاب « تقريب التهذيب » بالنسبة لكلمة « صدوق » والله أعلم .

- جـ ثم ما صُرِّحَ بعدمِ كتابةِ حديثهِ ونحوه : مثلُ : فلانٌ لا يُكْتَبُ حديثُهُ ، أو لا تَحِلُّ الروايةُ عنه ، أو ضعيفٌ جدّاً ، أو واهِ بمَرَّةِ .
- د ثم ما فيه اتّهامٌ بالكذبِ و نحوه : مثل : فلانٌ مُتَّهَمٌ بالكَذبِ ، أو مُتَّهُمٌ بالوَضْعِ ، أو يَسْرِقُ الحديثَ ، أو ساقِطٌ ، أو مَثْروكٌ ، أو ليس بثقةٍ .
- هـ ثم ما دَلَّ على وَصْفِهِ بالكذبِ ونحوِهِ : مثلُ : كذَّابٌ ،
   أو دَجَّالٌ ، أو وَضَّاعٌ ، أو يكذبُ ، أو يَضَعُ .
- و ثم ما ذَلَّ على المبالغةِ في الكذبِ ( وهي أسؤها )
   مثلُ : فلانٌ أكذبُ الناسِ ، أو إليه المُنْتَهَى في الكذبِ ،
   أو هو رُكْنُ الكذبِ .

#### ٤ - حُكْمُ هذه المراتبِ:

- أ أما أهلُ المرتبتينِ الأُوْلَيَيْنِ ، فإنه لا يُحْتَجُّ بحديثِهم طبعاً ، لكنْ يُكْتَبُ حديثُهم للاعْتبار فقط ، وإنْ كان أهلُ المرتبةِ الكُولَى .
- ب وأما أهلُ المراتبِ الأربعِ الأخيرةِ ، فلا يُحْتَجُّ بحديثِهم ،
   ولا يُكْتَبُ ، ولا يُعْتَبَرُ به .

# الب اب الث الث الث الرواية وآدابُها وكيفية ضَبْطِها وفيه فصلان

- الفصل الأول: كيفيةُ ضبطِ الروايةِ ، وطُرُقُ تَحَمُّلِها .
  - الفصل الثاني : آدابُ الروايةِ .

# الفص لالأول

## كيفيةُ ضَبْطِ الروايةِ ، وطرقُ تَحَمَّلِها وفيه أربعة مباحث

- المبحثُ الأولُ : كيفيةُ سَماعِ الحديثِ وتَحَمَّلِهِ ، وصفةِ ضبطهِ .
  - المبحث الثاني : طُرُقُ التحملِ ، وصِيَغُ الأَداءِ .
- المبحث الثالث: كتابةُ الحديثِ ، وضَبْطُهُ ، والتصنيفُ فيه .
  - المبحث الرابع : صِفَةُ روايةِ الحديثِ .

## المنحث الاقرك

## كيفيةُ سَماع الحديثِ وتَحَمُّلِهِ ، وصِفَةُ ضَبْطِهِ

#### : - تمهید

المرادُ « بكيفةِ سماعِ الحديثِ » بيانُ ما يَنْبغي وما يُشْتَرَطُ فيمن يريدُ سَماعَ الحديثِ من الشيوخِ سَماعَ روايةٍ وتَحَمَّلِ ، لِيُؤَدِّيَهُ فيما بعدُ لغيرِهِ ، وذلك مثلُ اشتراطِ سِنِّ معينةٍ وُجوباً ، أو استحباباً .

والمرادُ « بتَحَمَّلِهِ » بيانُ طُرُقِ أَخْذِهِ وتَلَقَّيهِ عن الشيوخِ . والمرادُ « بصفةِ ضَبْطِهِ » بيانُ كيف يضبطُ الطالبُ ما تَلَقَّاهُ من الحديثِ ضبطاً يؤهِّلهُ لأَنْ يَرويَهُ لغيرِهِ على شَكْلِ يُطْمَأَنَّ إليه .

وقد اعتنى علماءُ المصطلح بهذا النوع من علوم الحديث ، ووضعوا له القواعد والضوابط والشروط بشكل دقيق رائع ، ومَيَّروا بين طرق تَحَمُّلِ الحديثِ ، وجعلوها على مراتبَ ، بعضُها أقوى من بعض ، وذلك تأكيداً منهم للعناية بحديث رسول الله ﷺ ، وحُسْنِ انتقالِهِ من شخص إلى شخصٍ ، كي يَطْمَئِنَّ المسلمُ إلى محسنِ طريقةِ وُصولِ الحديثِ النبويِّ إليه ، ويُوقِنَ أنَّ هذه الطريقةَ في منتهى السلامةِ والدِّقَةِ .

## ٢ – هل يُشْتَرَطُ لِتَحَمَّلِ الحديثِ الإسلامُ والبُلوغُ ؟

لا يُشْتَرَطُ لتحملِ الحديثِ الإسلامُ وَالْبِلُوغُ على الصحيح ،

لكنْ يُشْتَرَطُ ذلكَ للأَداءِ (١) - كما مَرَّ بنا في شروط الراوي - وبناءً على ذلك ، فتُقْبَلُ رِوايةُ المسلم البالغِ ما تَحَمَّلَهُ من الحديثِ قبلَ إسلامِهِ ، أو قبلَ بُلوغِهِ ، لكنْ لا بُدَّ من التَّمْييزِ بالنسبةِ لغيرِ البالغِ . وقد قيل إنه يُشترط لتحملِ الحديثِ البلوغ ، ولكنه قولُ غيرُ مُعْتَمَدٍ ، لأنَّ المسلمين قبِلوا رِوايةَ صِغارِ الصحابةِ ، كالحسنِ ، وابنِ عباسِ ، وغيرهما من غير فَرْقِ بين مَا تحمَّلُوهُ قبلَ البلوغ أو بعده .

#### ٣ - متى يُسْتَحَبُّ الابْتداءُ بسَماع الحديثِ ؟

- أ قيل يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَتَدَى الطالبُ بسَماعِ الحديثِ في سِنِّ الثلاثينَ ، وعليه أهلُ الشام .
  - ب وقيل في سِنِّ العشرينَ ، وعليه أهلُ الكوفةِ .
  - جـ وقيل في سنِّ العاشرةِ ، وعليه أهلُ البصرةِ .
- د والصوابُ في الأَعْصار المتأخرةِ التَّبْكِيرُ بسَماعِ الحديثِ من حين يَصِحُ سَماعُهُ ، لأنَّ الحديثَ مُنْضبِطُ في الكُتُبِ .

## ٤ - هل لصحة سماع الصغير سِنَّ معيَّنةً ؟

- أ حَدَّدَ بعضُ العلماءِ ذلك بخَمْسِ سنينَ ، وعليه استقرَّ العملُ بينَ أهل الحديثِ .
- ب وقال بعضُهم: الصوابُ اعْتبارُ التمييزِ ، فإنْ فَهِمَ الصَغيرُ الخِطابَ ، ورَدَّ الجوابَ ، كان مُمَيِّراً صحيحَ السماع ، وإلّا فلا .

<sup>(</sup>١) التحمل: معناه تلقّي الحديثِ وأخذُهُ عن الشيوخِ ، والأَّداءُ : رِوايةُ الحديثِ وإعطاؤهُ للطلابِ .

## المبجث التاين

## طُرُقُ التَّحَمُّل ، وصِيغُ الأداءِ (١)

طُرُقُ تَحَمُّلِ الحديثِ ثمانيةً ، وهي : السَّماعُ من لفظِ الشيخِ ، القراءةُ على الشيخِ ، الإعلامُ ، الوصيَّةُ ، الوِجَادَةُ . على الشيخِ ، الإعلامُ ، الوصيَّةُ ، الوِجَادَةُ . وسأتكلم على كلِّ منها تِباعاً باختصارٍ ، مع بيانِ ألفاظِ الأَداءِ لكلِ منها ، باختصارِ أيضاً :

#### ١ - السَّماعُ من لفظِ الشيخ:

أ - صورتُهُ: أَنْ يقرأَ الشيخُ ، ويَسمعَ الطالبُ ، سَواةِ قرأَ الشيخُ من حفظِهِ ، أو كتابهِ ، وسَواة سمعَ الطالبُ ، وكتب ما سمعه ، أو سمع فقط ، ولمْ يَكتبُ .

ب - رُتبته : السَّماعُ أَعْلَى أقسامٍ طُرُقِ التَّحَمُّلِ عندَ الجماهيرِ .

#### ج - ألفاظُ الأداءِ:

١ - قبل أن يَشيعَ تخصيصُ بعضِ الألفاظِ لكل قسمٍ من طُرُقِ التحملِ ، كان يجوز للسامع من لفظِ الشيخِ أنْ يقولَ في الأداءِ : «سمعتُ ، أو حدَّثني ، أو أخبرني ، أو أنبأني ، أو قال لى ، أو ذكر لى » .

<sup>(</sup>١) المراد بـ « طُرُقِ التَّحَمُّل » هَيْتاتُ أَخْذِ الحديث ، وتلقيهِ عن الشيوخ ، والمرادُ بـ « صِيَغِ الأَداءِ » العباراتُ التي يستعملها المحدّث عند رواية الحديث وإعطائِهِ للطلاب ، مثل « سمعتُ » أو « اخبرني » .

٢ - وبعد أنْ شاع تَخصيصُ بعضِ الألفاظِ لكل قسمٍ من طُرُقِ التحملِ ، صارت ألفاظُ الأداءِ على النحوِ التالي :

- للسماع من لفظ الشيخ: سمعتُ أو حدَّثني .
  - للقراءة على الشيخ: أخبرني .
    - للإِجازةِ : أَنْبأني .
  - لسماع المذاكرة (١) : قال لي أو ذَكر لي

#### ٢ - القراءة على الشيخ:

ويسميها أكثرُ المحدِّثينَ « عَرْضاً » .

أ - صورتُها: أَنْ يقرأَ الطالبُ ، والشيخُ يسمع (٢) ، سَواءٌ قرأَ الطالبُ ، أو قرأَ غيرُهُ وهو يَسْمَعُ ، وسَواءٌ كانت القراءةُ من حفظٍ ، أو من كِتابٍ ، وسَواءٌ كان الشيخُ يَتَبُّعُ للقارِئُ من حفظِهِ ، أو أَمْسَكَ كتابَهُ هو ، أو ثقةٌ غيرُهُ .

ب - حُكْمُ الروايةِ بها: الرِّوايةُ بطريقِ القراءةِ على الشيخِ رِوايةٌ صحيحةٌ بلا خلافٍ في جميع الصُّورِ المذكورةِ ، إلا ما حُكِيَ عن بعض مَنْ لا يُعْتَدُّ به من المتشددينَ . ج - رُثْبَتُها: اخْتُلِفَ في رُتبتها على ثلاثة أقوالِ :

<sup>(</sup>١) سماع المذاكرة غير سماع التحديث ، إذ أنَّ سماع التحديث يكون قد استعدّ له الشيخ والطالب تحضيراً وضبطاً قبل المجيء لمجلس التحديث . أما المذاكرة فليس فيها ذاك الاستعداد .

<sup>(</sup>٢) المراد بذلك أن يقرأ الطالب الأحاديث التي هي من مرويات الشيخ ، لا أن يقرأ ما شاء من الأحاديث ، وذلك لأن الغاية من قراءة الطالب على الشيخ ، أن يسمعها الشيخ منه ليضبطها له .

- أوية للسماع : رُوي ذلك عن مالك ، والبخاري ،
   ومعظم علماء الحجاز والكوفة .
- ٢ -أَدْنَى من السماع : رُويَ ذلك عن جُمهورِ أهل المشرقِ،
   « وهو الصحيح » .
- اعلى من السماع: رُوِيَ ذلك عن أبي حنيفة ، وابنِ
   أبى ذِئْب ، وروايةٌ عن مالكِ .

#### د - ألفاظُ الأداء :

- ١ الأحوط: أنْ يقول الطالب: « قرأتُ على فلانِ »
   أو « قُرىءَ عليهِ وأنا أسمعُ فأقَرَّ به » .
- حور : بعباراتِ السماعِ مُقَيَّدَةً بلفظِ القراءةِ
   كـ «حدثنا قراءةً عليه » .
- ٣ الشائغ الذي عليه كثيرٌ من المحدِّثينَ : إطْلاقُ لفظِ
   « أَخْبَرَنا » فقط ، دونَ غيرها .

#### ٣ - الإجازة :

- أ تعريفُها: الإِذْنُ بالروايةِ ، لفظاً أو كتابةً .
- ب صورتُها: أَنْ يقولَ الشيخُ لأحدِ طلابهِ: « أَجَزْتُ لك أَنْ يَقُولَ الشيخُ لأحدِ طلابهِ: « أَجَزْتُ لك أَنْ تَرُويَ عني صحيحَ البخاريِّ » .
- جـ أنواعُها : للإجازةِ أنواعٌ كثيرةٌ ، سأذكرُ منها خمسةَ أنواعٍ ،
   وهى :
- ١ أَنْ يُجِيزَ الشيخُ مُعَيَّناً لَمُعَيَّنِ : كَأَجَزْتُكَ صحيحَ

البخاريِّ ، وهذا النوعُ أعلَى أنواعِ الإجازةِ المُجَرَّدَةِ عن المُناوَلَةِ .

٢ – أَنْ يُجِيزَ مُعَيَّناً بغير مُعَيَّن : كأَجَزْتُكَ روايةَ مَسْمُوعاتي .

٣ - أَنْ يُجِيزَ غيرَ مُعَيَّنِ بغيرِ مُعَيَّنِ : كَأَجَزْتُ أَهلَ زماني رواية مَشموعاتي .

عُ- أَنْ يُجيزَ بِمَجْهُولِ ، أو لمجهولِ : كأَجَزْتُكَ كتابَ السُّنَن ، وهو يَرُوي عدداً من السُّنَن ، أو أجزتُ لمحمدِ بنِ خالدِ الدِّمَشْقِيِّ ، وهناك جماعةٌ مشترِكُونَ في هذا الاسم .

الإجازة للمَعْدوم : فإمَّا أَنْ تكونَ تَبَعاً لموجود ،
 كأجــزتُ لفلانِ وَلِمنْ يُؤلَدُ له ، وإمّا أَنْ تكونَ لمعدوم استقلالاً ، كأجزتُ لمن يُولَدُ لفلانٍ .

#### د - حكمها :

أما النوعُ الأولُ منها ، فالصحيحُ الذي عليه الجمهورُ ، واستقرَّ عليه العملُ ، جَوازُ الروايةِ والعملِ بها ، وأَبْطَلَها جماعاتُ من العلماءِ ، وهو إحدَى الروايتينِ عن الشافعيِّ .

وَأُمَّا بَقِيةُ الأَنْوَاعِ فَالْخَلَافُ فَي جَوَازِهَا أَشَدُّ وَأَكَثُرُ ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَالتَّحَمُّلُ وَالرَّوَايَةُ بَهْذَا الطريقِ ( أَي الإِجَازَةِ ) تَحَمُّلُ هَزِيلٌ ، ما ينبغي التساهلُ فيه .

هـ - ألفاظُ الأداء:

1 - الأَوْلَى : أَنْ يقولَ : « أَجاز لي فلانٌ »

- حدثنا « حدثنا ويجوز : بعبارات السماع والقراءة مُقَيَّدة ، مثل « حدثنا إجازة » .
- ٣ اصطلام المتأخرين : « أَنْبَأَنَا » واختارهُ صاحب كتاب « الوجَازَةِ » (١) .

#### المُناوَلَة :

- أ أنواعها: المناولةُ نوعانِ:
- مَقْرُونَةٌ بالإجازةِ : وهي أَعْلَى أنواعِ الإجازةِ مطلقاً ،
   ومن صُورِها : أَنْ يَدْفَعَ الشيخُ إلى الطالبِ كتابَهُ ،
   ويقولَ له : هذا روايتي عن فلان ، فارْوِهِ عنّي ، ثم
   يُثِقِيَهُ معه تَمْليكاً ، أو إعارةً لِيَنْسَخَهُ .
- ٢ مُجَرَّدَةً عن الإجازة : وصُورتُها : أَنْ يَدْفَعَ الشيخُ إلى
   الطالب كتابَهُ مُقْتَصِراً على قولهِ : هذا سَماعي .

#### ب – حُكْمُ الروايةِ بها :

- أما المقرونة بالإجازة : فتجوزُ الرواية بها ، وهي أَدْنَى
   مرتبة من السَّماع ، والقراءة على الشيخ .
  - ٢ وأما المُجَرَّدَةُ عن الإجازةِ : فلا تجوَّزُ الروايةُ بها

على الصحيح .

ج - ألفاظُ الأداءِ:

١ - الأَحْسَنُ : أَنْ يقولَ : « ناوَلني » أو « ناوَلني ، وأجاز

 <sup>(</sup>١) هو أبو العباس الوليد بن بكر المَعْمَري ، واسم كتابه الكامل ( الوِجَازة في تجويز الإجازة » .

لى » إِنْ كانت المناولةُ مَقْرونةً بالإجازةِ .

٢ - ويجوزُ بعبارات السَّماعِ والقراءةِ مُقَيَّدةً ، مثلُ :
 « حدَّثنا مناولةً » أو « أخبرنا مناولةً وإجازةً » .

#### الكتابة :

أ - صُورتُها: أَنْ يكتبَ الشيخُ مَسْمُوْعَهُ لحاصِرٍ ، أو غائبٍ ، بخطِّهِ ، أو أَمْرهِ .

ب – أنواعُها : وهي نوعانِ :

١ - مقرونة بالإجازة: كَأَجَرْتُكَ ما كتبتُ لك أو إليك ،
 ونحو ذلك .

٢ - مُجَرَّدَةٌ عن الإجازة: كأنْ يكتب له بعض الأحاديث،
 ويُرْسِلَها له ، ولا يُجِيزَهُ بروايتها .

#### ج – حُكُّمُ الروايةِ بها :

أما المقرونة بالإجازة : فالرواية بها صحيحة ، وهي في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة .

٢ - وأما المُجَرَّدَةُ عن الإجازةِ : فَمَنَعَ الروايةُ بها قومٌ ،
 وأجازها آخرون . والصحيحُ الجَوازُ عندَ أهلِ الحديثِ ، لإشعارها بمعنى الإجازةِ .

#### د - هل تُشْتَرَطُ البَيِّنَةُ الاعْتِمادِ الخَطِّ ؟

 ١ - اشترطَ بعضهم البيّنةَ على الخطّ ، وادَّعَوْا أنَّ الخطَّ يُشْبِهُ الخَطَّ ، وهو قولٌ ضعيفٌ .

٢ - ومنهم من قال : يَكفي معرفةُ المكتوبِ إليه خَطَّ

الكاتِبِ ، لأنَّ خَطَّ الإنسان لا يَشْتَبِهُ بغيرِهِ ، وهو الصحيحُ .

#### ه – ألفاظُ الأداء :

١ - التصريخ بلفظ الكتابة : كقوله : « كَتَبَ إِلَى فلانٌ » .

٢ - أو الإتيانُ بألفاظِ السَّماعِ والقراءةِ مقيدةً : كقوله :

« حدثني فلانٌ كتابةً ، « أو أخبرني فلانٌ كتابةً » .

#### ٦ - الإغلام :

أ - صورتُهُ: أَنْ يُخْبِرَ الشيخُ الطالبَ أَنَّ هذا الحديثَ أو هذا الكتابَ سَماعُهُ .

ب - حُكَمُ الروايةِ به: اختلف العلماءُ في حكم الروايةِ بالإعلام
 على قولين:

الجَوازُ : وهو قولُ كثيرٍ من أصحابِ الحديثِ والفقهِ
 والأُصولِ .

٢ - عَدَمُ الجَوازِ : وهو قولُ غيرِ واحدٍ من المحدثينَ وغيرِهم ، وهو الصحيحُ ، لأنه قد يُعْلِمُ الشيخُ أنَّ هذا الحديثَ رِوايتُهُ ، لكنْ لا تجوزُ رِوايتُهُ لخَلَلٍ فيه ، نَعَمْ لو أَجازهُ بروايتِهِ جازتْ روايتُهُ .

#### ج - ألفاظُ الأداء:

يقول في الأداء : « أَعْلَمني شيخي بكذا »

٧ – الوَصِيَّةُ :

أ - صُورَتُها : أنَّ يوصِيَ الشيخُ عندَ موتِهِ ، أو سَفَرِهِ ، لشخصِ
 بكتابٍ من كتبِهِ التي يَرْويها

#### ب - حُكْمُ الروايةِ بها :

الجَوازُ: وهو قولٌ لبعضِ السَّلَفِ ، وهو غَلَطٌ ، لأنه أوصَى له بالكتابِ ، ولمْ يُوصِ له بروايتِهِ .

٢ – عَدَمُ الجَوازِ : وهو الصوابُ .

#### ج - ألفاظُ الأداء :

يقول : « أَوْصَى إِليَّ فلانٌ بكذا » أو « حدثني فلانٌ وَصِيَّةً » .

#### ٨ – الوجَادَةُ :

بكَسْرِ الواوِ ، مَصْدَرُ « وَجَدَ » وهذا المصدرُ مُوَلَّدٌ غيرُ مَسْموعِ من العَرَبِ .

- أ صُورَتُها: أَنْ يَجِدَ الطالبُ أحاديثَ بخَطِّ شيخٍ يَرْويها ، يعرفُ الطالبُ خَطَّهُ ، وليس له سَماعٌ منه ، ولا إجازةً .
- ب حُكْمُ الرواية بها: الرواية بالوِجَادَةِ من بابِ المُنْقَطِعُ ، لكنْ
   فيها نوع اتِّصالِ .
- ج ألفاظُ الأداءِ بها: يقول الواجِدُ: « وَجَدْتُ بِخَطِّ فلانٍ ، أو قرأتُ بِخَطِّ فلانِ كذا » ثم يسوقُ الإِسْنادَ والمَثْنَ.

## المنجئث الثالث

## كتابةَ الحديثِ ، وضَبْطُهُ ، والتَّصنيفُ فيه (١)

#### ١ – حُكْمُ كتابةِ الحديثِ :

اختلف السَّلَفُ من الصحابةِ والتابعينَ في كتابةِ الحديثِ على أقوالِ :

- أ فَكُرِهَهَا بَعْضُهُم : منهم : ابنُ عمرَ ، وابنُ مسعودٍ ، وزيدُ بنُ ثابتِ .
- ب وأَباحَها بعضهم: منهم: عبدُ الله بنُ عَمْرِو ، وأنسُ ،
   وعمرُ بنُ عبدِ العزيز ، وأكثرُ الصحابةِ .
- ج ثم أَجْمَعُوا بعد ذلك على جَوازِها: وزالَ الخِلافُ. ولو لمْ يُدَوَّنِ الحديثُ في الكتبِ لضاعَ في الأعصارِ المتأخرةِ ، لا سيما في عصرنا .

#### ٢ – سبب الاختلاف في حُكُّم كتابته:

وسببُ الخلافِ في حكمِ كتابتهِ أنه وردتْ أحاديثُ متعارضةُ في الإباحةِ والنَّهْي ، فمنها :

أ – حديثُ النَّهْي : ما رواه مسلمٌ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال :

<sup>(</sup>١) سأبحث هذا الموضوع باختصار ، لأن كثيراً من قواعد الكتابة والتصحيح صارت من مهمة المحقق والطابع في هذا الزمان ، وتبقى تلك التفصيلات للمتخصصين في هذا الفن لمعرفة اصطلاح القوم في كتابة النُّسَخ المخطوطة القديمة وغير ذلك من الاعتبارات .

« لا تَكْتُبوا عني ، ومَنْ كتبَ عني غيرَ القرآنِ فْليَمْحُهُ » (١) .

ب - حديث الإباحة : ما أخرجهُ البخاري أنَّ رسولَ الله عَلَيْهُ قال : « أَكْتُبُوا لأَبِي شَاهِ » (٢) وهناك أحاديثُ أخرى في إباحةِ الكتابةِ ، منها : الإِذْنُ لعبدِ الله بنِ عَمْرٍو بكتابةِ الحديث .

#### ٣ - الجَمْعُ بينَ أحاديثِ الإباحةِ وبين أحاديثِ النَّهٰي :

لقد جمع العلماءُ بين أحاديث النَّهْي وبين أحاديثِ الإباحةِ على وجوهٍ ، منها :

- أ قال بعضهم: الإذن بالكتابة لمن خِيْف نِشيانُهُ للحديث.
   والنهي لمن أمن النِّشيان ، وخِيف عليه اتِّكالُهُ على الخَطِّ إذا كَتَبَ .
- ب وقال بعضهم: جاء النهئي حين خيف الحتلاطة بالقرآن ،
   ثم جاء الإذن بالكتابة حين أُمِن ذلك ، وعلى هذا يكون النهئ مَنْسُوخاً .

#### ٤ – ماذا يجب على كاتب الحديثِ ؟

ينبغي على كاتبِ الحديثِ أَنْ يصرفَ هِمَّتَهُ إلى ضبطِهِ وتحقيقهِ شَكْلاً ونَقْطاً يُؤْمَنُ معهما اللَّبْسُ ، ويُشْكِل المُشْكِلَ ، لا سيما أسماءَ

 <sup>(</sup>١) رواه مسلم - كتاب الزهد والرقائق - باب التثبث في الحديث - ٢٢٩٨/٤ - حديث ٧٧
 - بلفظه .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري - كتاب اللقطة - ٥/٨٧ - حديث ٢٤٣٤ .

الأُعْلامِ ، لأنها لا تُدْرَكُ بما قبلَها ولا بما بعدَها ، وأنْ يكونَ خَطَّهُ واضحاً على قواعدِ الخَطِّ المشهورةِ ، وألَّا يَصْطَلِحَ لنفسِهِ اصطلاحاً خاصاً برمزٍ لا يعرفه الناسُ ، وينبغي أنْ يحافظَ على كتابةِ الصلاةِ والتسليمِ على النبيِّ على النبيِّ كلما جاء ذِكْرُهُ ، ولا يسأمَ من تَكْرارِ ذلك ، ولا يتقيدَ في ذلك بما في الأَصْلِ إنْ كان ناقصاً ، وكذلك التَّرَضِّي ذلك ، ولا يتقيدَ في ذلك بما في الأَصْلِ إنْ كان ناقصاً ، وكذلك التَّرَضِّي والتناءُ على الله سبحانهُ وتعالى ك « عَزَّ وَجَلَّ » وكذلك التَّرَضِّي والتناءُ على الصحابةِ والعلماءِ ، ويكرهُ الاقتصارُ على الصلاةِ واخدَها ، أو التسليمِ وَحْدَهُ ، كما يكرهُ الرمزُ إليهما بـ « ص » وخدَها ، أو التسليمِ وخدَه ، كما يكرهُ الرمزُ إليهما بـ « ص » ونحوهِ ، مثلُ « صلعم » وعليه أنْ يكتبَهما كاملتين .

#### المُقابَلَةُ وكيفيتُها :

يجبُ على كاتبِ الحديثِ بعدَ الفراغِ من كتابته ، مُقابَلَةُ كتابهِ بأَصْل (١) شيخهِ ، ولو أخذه عنه بطريقِ الإجازةِ .

وكيفيةُ المُقَابَلَةِ : أَنْ يُمْسِكَ هو وشيخُهُ كتابيهما حالَ التسميع، ويكفي أَنْ يُقابِلَ له ثقةٌ آخَرُ في أيِّ وقتِ ، حالَ القراءةِ أو بعدَها ، كما يكفي مقابلتُهُ بفَرْعِ مُقَابَلٍ بأصلِ الشيخ .

#### ٦ - اصطلاحات في كتابة ألفاظِ الأداءِ وغيرها :

غلب على كثير من كُتَّابِ الحديثِ الاقتصارُ على الرمزِ في أَلفاظِ الأداء. فمِن ذلكَ أنهم يكتبونَ :

<sup>(</sup>١) أي نسخة شيخه الأصلية التي أخذ منها .

أ - حَدَّثنا: « ثنا » أو « نا » ·
 ب - أُخْبَرنا: « أنا » أو « أرنا » .

ولكنْ ينبغي للقارئ أن يَتَلَفَّظَ بها كاملةً عند قراءَتها ، ولا يجوز له أن ينطقُ بها كما هي مرسومة .

ج - تحويلُ الإشنادِ إلى إسنادِ آخَرَ : يرمزون له ب « ح » وينطق القارئ بها هكذا « حا » ·

د - جَرَتِ العادةُ بحذفِ كلمة « قال » ونحوها بين رجالِ الإسنادِ خَطَّا ، وذلك لأجلِ الاختصارِ ، لكنْ ينبغي للقارئ التلفظُ بها ، مثل « حدَّثنا عبدُ الله بنُ يوسفَ ، أحبرنا مالكٌ » فينبغي للقارئ أنْ يقولَ : « قال أخبرنا مالكٌ » كما جرتُ العادةُ بحذفِ « أنَّهُ » في أواخِرِ الإسنادِ اختصاراً . مثلُ « عن أبي هريرةَ قال » فينبغي للقارئ النَّطْقُ بـ « أنه » فيقول « أنه قال » فينبغي للقارئ النَّطْقُ بـ « أنه » فيقول « أنه قال » وذلك تصحيحاً للكلامِ من حيثُ فيقول « أنه قال » وذلك تصحيحاً للكلامِ من حيثُ الإغرابُ .

#### ٧ - الرحلة في طلب الحديث:

لقد اعتنى سَلَفُنا الصالحُ بالحديثِ عنايةً ليس لها نظيرٌ ، وصَرَفوا في جَمْعِهِ وضَبْطِهِ من الاهتمامِ والجُهْدِ والوقتِ ما لا يكادُ يصدقُهُ العقلُ ، فبعدَ أَنْ يجمعَ أحدُهم الحديثَ من شيوخِ بَلَدِهِ يَرْحَل إلى بلادٍ وأقطارِ أخرى قريبةٍ أو بعيدةٍ ، ليأخذَ الحديثَ من شيوخِ تلك البلادِ ، فَيَتَجَشَّمُ مَشاقَّ السفرِ ، ويَتَحَمَّلُ شَظَفَ العَيْشُ بنَفْسٍ راضيةٍ . وقد صَنَّفَ الخطيبُ البغداديُّ كتاباً سَمَّاهُ «الرُّحْلَةُ في طلبِ

الحديثِ » جَمَعَ فيه من أخبارِ الصحابةِ والتابعينَ فمَنْ بعدَهم في الرحلةِ في طلبِ الحديثِ ما يَعْجَبُ الإنسانُ لسماعهِ ، فمَنْ أحبَّ سَماعَ تلك الأخبارِ الشَّائِقَةِ ، فعليهِ بذلك الكتابِ ، فإنه مُنَشِّظٌ لطلاب العِلْم ، شاحِذٌ لِهِمَمِهِمْ ، مُقَوِّ لعزائمِهم .

#### ٨ - أنواعُ التَّصْنيفِ في الحديث:

يجبُ على مَنْ يجدُ في نَفْسِهِ المقدرةَ على التصنيفِ في الحديثِ - وغيره - أَنْ يقومَ بالتصنيف ، وذلك لجَمْعِ المتفرِّقِ ، وتوضيحِ المُشْكِلِ ، وترتيبِ غير المرتَّبِ ، وفَهْرَسَةِ غيرِ المُفَهْرَسِ ، مما يُسَهِّلُ على طلبةِ الحديثِ الاستفادةَ منه بأَيْسَرِ طريقٍ ، وأقلِّ وقتٍ . ولْيَحْذَرْ من إخراجِ كِتابِهِ قبلَ تَهْذيبهِ وتَحْريرِهِ وضَبْطِهِ ، ولْيَكُنْ تَصْنيفهُ فيما يَعُمُّ نفعُهُ ، وتكثرُ فائدتُهُ .

هذا وقد صَنَّفَ العلماءُ الحديثَ على أشكالٍ متنوعةٍ ، فمِن أشهرِ أنواع التصنيفِ في الحديثِ ما يلي :

- أ الجوامِعُ: جَمْعُ جامع ، : والجامِعُ : كلُّ كتابٍ يجمعُ فيه مؤلفُهُ جميعَ الأبوابِ من العقائدِ ، والعباداتِ ، والمعاملاتِ ، والسِّيرِ ، والمناقبِ ، والرِّقاقِ ، والفِتَنِ ، والمعاملاتِ ، والسِّيرِ ، والمناقبِ ، والرِّقاقِ ، والفِتَنِ ، وأخبارِ يومِ القيامةِ . مثلُ « الجامعِ الصحيحِ للبخاريِّ » .
- ب المسانيد : جَمْعُ مُشنَد ، : والمُشنَد : كلَّ كتاب جُمِعَ فيه
   مَرُويَّاتُ كلِّ صحابيٍّ على حِدَةٍ ، من غير النظرِ إلى

- الموضوع الذي يتعلقُ فيه الحديثُ ، مثلُ « مُسْنَدِ الإمامِ أحمدَ بنِ حَنْبَلِ » .
- ج السُّنَنُ: وهي الكتبُ المُصَنَّفَةُ على أبوابِ الفقهِ ، لتكونَ مَصْدَرًا للفقهاءِ في استنباطِ الأحكامِ ، وتختلفُ عن الجوامِعِ في أنّها لا يوجدُ فيها ما يتعلقُ بالعقائدِ ، والسِّيرِ ، والمَناقِبِ ، وما إلى ذلك ، بل هي مقصورةٌ على أبوابِ الفقهِ وأحاديثِ الأحكام . مثلُ « سُنَنِ أبي داودَ » .
- د المَعَاجِمُ: جَمْعُ مُعْجَمٌ ، والمُعْجَمُ : كلُّ كتابٍ جَمَعَ فيه مؤلفُهُ الحديثَ مُرَتَّبًا على أسماءِ شيوخِهِ ، على ترتيبِ حروفِ المُعْجَم غالباً ، مثلُ مُعْجَمَيْ الطبراني : الأوسطِ ، والصغير .
- هـ العِلَلُ: كُتُبُ العِلَلُ: هي الكتبُ المشتملةُ على الأحاديثِ المَعْلُولَةِ ، مع بيانِ عِلَلِها ، وذلك مثلُ « العِلَلِ ، لابنِ أَبي حاتم » و « العِلَلِ للدَّارَقُطْنِيِّ » .
- و الأَجْزاءُ: جَمْعُ مُجْزَء ، و : المُجْزَءُ : كلَّ كتابٍ صغير مُجمِعَ فيه ما فيه مَرُويّاتُ راوٍ واحدٍ من رُواةِ الحديثِ ، أو مُجمِعَ فيه ما يتعلقُ بموضوعٍ واحدٍ على سبيلِ الاسْتِقْصاءِ ، مثلُ « مُجْزَءِ رَفْعِ اليدينِ في الصلاةِ » للبخاريِّ .
- ز الأَطْوافُ: كلُّ كتابِ ذَكَرَ فيه مُصَنِّفُهُ طَرَفَ كلِّ حديثٍ

الذي يَدُلُّ على بقيّتِهِ ، ثم يَذْكُرُ أَسانيدُ كلِّ مَثْنِ من المتونِ إِما مُسْتَوْعِباً ، أو مُقَيِّداً لها ببعض الكُتُبِ ، مثلُ « تُحْفَةِ الأَشْرافِ بمَعْرفةِ الأَطْرافِ » للمِزِّيِّ .

- ج المُسْتَدْرَكَاتُ : جَمْعُ مُسْتَدْرَكُ : والمُسْتَدْرَكِ : كُلُّ كتابٍ آخَرَ ، جَمَعَ فيه مؤلفُهُ الأحاديثَ التي اسْتَدْرَكها على كتابِ آخَرَ ، مما فاتَتْهُ على شَرْطِهِ ، مثلُ « المُسْتَدْرَكِ على الصحيحينِ » لأبي عبدِ الله الحاكِم .
- ط المُسْتَخْرَجَات : جَمْعُ مُسْتَخْرَجٍ ، و : المُسْتَخْرَجُ : كُلُّ كتابٍ لغيرِهِ مِن المؤلفينَ كتابٍ لغيرِهِ مِن المؤلفينَ بأسانيدَ لنفسهِ ، من غيرِ طريقِ المؤلِّف الأولِ ، وربما اجتمعَ معه في شيخِهِ ، أو مَنْ فوقَهُ ، مثلُ « المُسْتَخْرَجِ على الصحيحينِ » لأبي نُعَيْمِ الأَصْبَهانِيِّ .

## المَبْحَثُ الرابعُ صِفَةُ رِوايةِ الحديثِ (١)

#### ١٠ - المرادُ بهذه التَّسْميةِ:

المرادُ بهذا العنوان : بيانُ الكيفيةِ التي يُرْوَى بها الحديثُ ، والآدابُ التي ينبغي التحلِّي بها ، وما يتعلق بذلك ، وقد تقدم شيء من ذلك في المباحثِ السابقةِ ، وإليكَ ما بَقِيَ :

٧ - هل تجوز روايةُ الراوي من كِتابِهِ إذا لم يحفظُ ما فيه ؟

هذا أمرٌ اختلف فيه العلماء ، فمنهم من شدَّدَ فأَفْرَطَ ، ومنهم من تساهَلَ ففَرَّطَ ، ومنهم من اعتدلَ فتوسَّطَ .

- أ فأما المتشددون: فقالوا: « لا حُجَّةَ إلا فيما رواه الراوي من حفظهِ » رُوِيَ ذلك عن مالكِ ، وأَبي حنيفة ، وأَبي بكر الصَّيْدَلانيِّ الشَّافعيِّ .
- ب وأما المتساهلون: فقومٌ رَوَوْا من نُسَخٍ غيرِ مُقابَلَةِ بأُصولِها، منهم: ابنُ لَهِيعَةَ.
- ج وأما المعتدلون المتوسطون: (وهم الجمهور) فقالوا: إذا قامَ الراوي في التَّحَمُّلِ والمُقابَلَةِ بما تقدَّم من الشروطِ، جازتِ الروايةُ من الكتابِ، وإن غابَ عنه الكتابُ، إذا كان الغالبُ على الظنِّ سلامتَهُ من التغييرِ والتبديلِ، لا سيما إن كان ممَّنْ لا يَخْفَى عليه التغييرُ غالباً.

## ٣ - حُكْمُ رِوايةِ الضَّرِيرِ الذي لا يَحْفَظُ مَا سَمِعَهُ :

<sup>(</sup>١) سأبحث هذا الموضوع باحتصار أيضاً ، لأن بعض جزئياته كانت ضرورية في عصر الرواية ، أما في هذه الأزمان فتُعَدُّ دراستُها من باب دراسة تاريخ الرواية ، وهي لازمة لذوي الاختصاص في هذا الفن .

إذا استعانَ الضريرُ الذي لا يَحفظُ ما سمعه بثقةٍ في كتابةِ الحديثِ الذي سَمِعَةُ ، وضَبْطِهِ ، والمحافظةِ على الكتابِ ، واحتاطَ عند القراءةِ عليه بحيثُ يَغْلِب على ظنهِ سلامتُهُ من التغييرِ ، صَحَّتْ رِوايتُهُ عند الأكثرِ ، ويكونُ كالبَصيرِ الأُمِّيِّ الذي لا يَحْفَظُ .

#### ٤ - روايةُ الحديثِ بالمعنى ، وشروطُها :

اختلف السَّلَفُ في رِوايةِ الحديثِ بالمعنّى ، فمنهم من مَنَعَها ، ومنهم من جَوَّزَها .

- أ فمَنعَها فريقٌ من أصحابِ الحديثِ والفقهِ والأصولِ ، منهم
   ابنُ سِيرينَ ، وأبو بكرِ الرازيُّ .
- ب وأجازَها جمهورُ السلفِ والخَلَفِ من المحدِّثين ، وأصحابِ الفقهِ والأصولِ ، منهم الأئمةُ الأربعةُ ، لكنْ إذا قَطَعَ الراوي بأداءِ المعنَى .

ثم إنّ مَنْ أَجَازَ الروايةَ بالمعنَى ، اشترطَ لها شروطاً ، وهي : أ - أنْ يكونَ الراوي عالِماً بالألفاظِ ومقاصِدِها .

٢ - أنْ يكونَ خبيراً بما يُحيلُ معانيها .
هذا كلَّهُ في غير المُصَنَّفاتِ ، أما الكتبُ المُصَنَّفَةُ فلا يجوز روايةُ شيءٍ منها بالمعنى ، وتغييرُ الألفاظِ التي فيها ، وإن كان بمعناها ، لأن جَوازَ الروايةِ بالمعنى كان للضرورةِ إذا غابتْ عن الراوي كلمةٌ من الكلماتِ ، أمّا بعدَ تثبيتِ الأحاديثِ في الكتبِ فليس هناك ضرورةٌ لروايةٍ ما فيها بالمعنى .

هذا وينبغي للراوي بالمعنَى أَنْ يقولَ بعدَ روايتِهِ الحديثَ : « أو كما قالَ » أو « نحوَه » أو « شِبْهَهُ » .

#### اللَّحْنُ في الحديثِ ، وسَبَبُهُ : "

اللَّحْنُ في الحديثِ ، أي الخطأُ في قراءتِهِ ، وأبرزُ أسبابِ اللَّحْنِ : أي الخطأُ في قراءتِهِ ، وأبرزُ أسبابِ اللَّحْنِ أَ عدمُ تَعَلَّمِ النَّحْوِ واللغةِ : فعلى طالبِ الحديثِ أَنْ يتعلم من النَّحْوِ واللغةِ مَا يَسْلَمُ به من اللَّحْنِ والتَّصْحِيفِ ، فقد رَوَى النَّحْوِ واللغةِ مَا يَسْلَمُ به من اللَّحْنِ والتَّصْحِيفِ ، فقد رَوَى النَّحْوِ واللغةِ مَا يَسْلَمُ به من اللَّحْنِ والتَّصْحِيفِ ، فقد رَوَى الخطيبُ عن حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ قال « مَثَلُ الذي يَطلبُ الخطيبُ عن حَمَّادِ بنِ سَلَمَةً قال الحِمَارِ ، عليه مِحْلاةً الحديثَ ، ولا يعرفُ النَّحْوَ ، مَثَلُ الحِمَارِ ، عليه مِحْلاةً لا شَعيرَ فيها » (١) .

ب - الأُخْذُ من الكُتُبِ والصُّحُفِ ، وعدمُ التَّلقِي عن الشيوخِ طُرُقاً بعضُها أقوى من بعضٍ ، وأنَّ أقوى تلك الطرقِ ، السماعُ من لفظِ الشيخِ ، أو القراءةُ عليه ، فعلى المشتغلِ بالحديثِ أنْ يتلقى حديثَ رسولِ الله على المشتغلِ بالحديثِ أنْ يتلقى حديثَ رسولِ الله على التصحيفِ والخطأِ ، ولا يليقُ والتحقيقِ ، حتى يَسْلَمَ من التصحيفِ والخطأِ ، ولا يليقُ بطالبِ الحديثِ أنْ يعمدَ إلى الكتبِ والصُّحُفِ ، فيأخذَ منها ، ويرويَ عنها ، ويجعلَها شيوخَهُ ، فإنهُ بذلك تكثرُ أخطاؤهُ وتصحيفاتُهُ ، لذا قال العلماء قديماً : « لا تأخذِ القرآنَ من مُصْحَفِيٍّ ، ولا الحديثِ من صَحَفِيٍّ » (٢) .

<sup>(</sup>١) تدريب الراوي جـ ٢ - ص ١٠٦ .

 <sup>(</sup>٢) المُصْحَفيُ الذي يأخذ القرآن من المصحف ، ولا يتلقى القرآن عن القراء والشيوخ .
 والصَّحَفيُ هو الذي يأخذ الحديث من الصحف ، ولا يتلقاه عن الشيوخ .

وقال في القاموس - ١٦٦/٣ ٥ والصَّحَفيُّ : من يُخطئ في قراءة الصحيفة » .

#### غُريبُ الحديثِ

#### ١ -- تعريفه :

- أ لغةً: الغَريبُ في اللغةِ ، هو البعيدُ عن أقاربِهِ ، والمراد به هنا الألفاظُ التي خَفِيَ معناها . قال صاحب القاموس : « غَرُبَ كَكَرُمَ ، غَمُضَ وخَفِيَ » (١) .
- ب اصطلاحاً: هو ما وقع في مَثْنِ الحديثِ من لَفْظَةٍ غامضةٍ
   بعيدةٍ من الفَهْم ، لقِلَّةِ استعمالِها (٢) .

#### ٢ - أهميتُهُ وصُعوبتُهُ :

وهو فَنَّ مهمَّ جداً ، يَقْبُحُ جَهْلُهُ بأهل الحديث ، لكنَّ الخَوْضَ فيه صَعْبٌ ، فلْيَتَحَرَّ خائِضُهُ ، وليتقُّ الله أن يُقْدِمَ على تفسيرِ كلامِ نبيهِ وَيَلِيَّةٍ بمجردِ الظنونِ ، وكان السلفُ يتثبتونَ فيه أشدَّ التثبتِ .

#### ٣ – أجودُ تفسيرِهِ :

وأجودُ تفسيرِهِ ما جاء مُفَسَّراً في رواية أخرى ، مثلُ : حديث عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ رضي الله عنه في صلاة المريض « صَلِّ قائماً ، فإنْ لم تستطع فعلى جَنْبٍ » (٣) .

وقد فَسَّرَ قُولَهُ: « عَلَى جَنْبِ » حديثُ عَلَيٌّ رضي الله عنه ، ولفظُهُ: « على جَنْبِهِ الأيمن مستقبلَ القِبْلَةِ بُوجِهِهِ » (٤) .

<sup>(</sup>١) القاموس جـ ١ - ص ١١٥ . (٢) علوم الحديث - ص ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٣) البخاري - كتاب تقصير الصلاة - ٥٨٧/٢ - حديث ١١١٧ .

<sup>(</sup>٤) سنن الدارقطني .

#### ٤ - أشهرُ المصنَّفاتِ فيه:

أ – غَريبُ الحديثِ ، لأَبي عُبيدِ ، القاسمِ بنِ سَلَّامٍ . ب – النِّهايةُ في غَريبِ الحديثِ والأَثَرِ ، لابن الأَثيرِ . وهو أجودُ كتبِ الغَريبِ .

ج – الدُّرُّ النَّثِيرِ ، للسيوطيِّ . وهو تلخيصٌ للنهايةِ .

د - الفائقُ ، للزَّمَخْشَرِيِّ .

\* \* \*

# الفصال النساني

آدابُ الرِّوايَةِ

وفيه مَبْحَثانِ

- المَبْحَثُ الأولُ : آدابُ المُحَدِّثِ .

- المَبْحَثُ الثاني : آدابُ طالبِ الحديثِ .

# المنحث الاقرك

## آدابُ المُحَدِّثِ

#### ، مقدمة، مقدمة

بما أنَّ الاشتغالَ بالحديثِ من أفضلِ القُرُباتِ إلى الله تعالى ، وأشرفِ الصناعاتِ ، فينبغي على مَنْ يشتغلُ به ويَنشرُهُ بينَ الناسِ أنْ يتحلَّى بمَكارمِ الأخلاقِ ، ومَحاسِنِ الشِّيَمِ ، ويكونَ مثالاً صادقاً لما يُعَلِّمُهُ للناسِ ، مُطَبِّقاً له على نَفْسِهِ قبلَ أَنْ يأمرَ به غيرَهُ .

# ٢ – أبرزُ ما ينبغي أنْ يتحلَّى به المُحَدِّثُ :

- أ تصحيحُ النيةِ وإخْلاصُها ، وتَطهيرُ القلبِ من أغراضِ الدنيا ،
   كحُبِّ الرئاسةِ أو الشهرةِ .
- ب أَنْ يَكُونَ أَكِبُرُ هَمِّهِ نَشْرَ الحديثِ ، والتبليغَ عن رسولِ الله عَلَيْهِ ، مُبْتَغِياً من الله جَزيلَ الأَجْرِ .
  - ج ألَّا يُحَدِّثَ بحَضْرَةِ مَنْ هو أُولَى منه ، لِسِنِّهِ أُو عِلْمِهِ .
- د أَنْ يُرْشِدَ مَنْ سأَله عن شيءٍ من الحديثِ وهو يَعلمُ أنه موجودٌ عندَ غيرهِ - إلى ذلك الغَيْر .
- ه ألا يَمْتَنِعَ من تحديثِ أحدٍ لكونهِ غيرَ صحيحِ النيةِ ، فإنه
   يُرْجَى له صِحَّتُها .

و - أَنْ يَعْقِدَ مَجْلِساً لإملاءِ الحديثِ وتعليمِهِ ، إذا كان أَهْلاً لذلك ، فإنّ ذلك أعلَى مراتبِ الروايةِ .

# ٣ – مَا يُسْتَحَبُّ فِعْلُهُ إِذَا أَرَادَ خُضُورَ مَجَلَسِ الْإِمْلاءِ:

- أ أنْ يَتَطهرَ ويَتَطيبَ ، ويُسَرِّحَ لِحْيَتَهُ .
- ب أَنْ يجلسَ متمكناً بوَقارٍ وهَيبةٍ ، تعظيماً لحديثِ رسولِ الله عَظِيماً لحديثِ رسولِ الله عَلَيْقَةِ .
- ج أَنْ يُقْبِلَ على الحاضرينَ كلِّهم ، ولا يَخْصُ بعنايتهِ أحداً دونَ أُحدٍ .
- د أَنْ يَفْتَتَحَ مَجَلِسَهُ وَيَخْتَمَهُ بَحْمَدِ اللهِ تَعَالَى ، والصِّلاةِ على النَّبِيِّ عَلَيْقُ ، ودُعَاءِ يليقُ بالحالِ .
- هـ أنْ يجتنبَ ما لا تَحْتَمِلُهُ عقولُ الحاضرين ، أو ما لا يفهمونهُ
   من الحديث .
- و أَنْ يَختمَ الإِمْلاءَ بحكاياتٍ ونوادِرَ ، لتَرويحِ القلوبِ ، وطَرْدِ السَّأَم .
- عاهي السن التي يَنبغي للمُحَدِّثِ أَنْ يَتَصدَّى للتَّحْديثِ فيها ؟
   أُخْتُلِفَ فى ذلك على أقوال :
  - أ فقيل : خمسونَ ، وقيل : أربعونَ ، وقيل : غيرُ ذلك .
- ب والصحيحُ أنه هتى تأهَّلَ واحْتِيجَ إلى ما عندَهُ جَلَسَ للتحديثِ في أيِّ سِنِّ كان .

## ٥ - أشهرُ المُصَنَّفاتِ فيه:

أ - « الجامِعُ لأَخْلاقِ الراوي ، وآدابِ السامعِ » للخطيب البغداديِّ .

ب – « جامِعُ بيانِ العِلْمِ وفَضْلِهِ ، وما يَنْبغي في رِوايتِهِ وحَمْلِهِ » لابن عبدِ البَرِّ .

# المبجث الثاين

## آدابُ طالب الحديثِ

#### ٠ - مقدمة :

المرادُ بآدابِ طالبِ الحديثِ ، ما يَنبغي أَنْ يتصفَ به الطالبُ من الآدابِ العاليةِ والأخلاقِ الكريمةِ التي تُناسبُ شرفَ العلمِ الذي يطلبهُ ، وهو حديثُ رسولِ الله عليهِ . فمِن هذه الآداب ما يشتركُ فيها مع المُحَدِّثِ ، ومنها ما ينفردُ بها عنه .

## ٢ - الآداب التي يشتركُ فيها مع المَحَدُّثِ :

أ - تصحيحُ النيةِ ، والإخلاصُ لله تعالى في طلبهِ .

ب - الحَذَرُ من أَنْ تكون الغايةُ من طلبهِ التوصلَ إلى أغراضِ الدنيا .

فقد أخرج أبو داودَ وابنُ ماجه من حديثِ أبي هريرةَ قال : قال رسول الله ﷺ : « مَنْ تعلمَ عِلْماً مما يُبْتَغَى به وَجُهُ

الله تعالى ، لا يتعلَّمُهُ إلا ليصيبَ به غَرَضاً من الدنيا ، لم يَجِدْ عَرْفَ الجَنةِ يومَ القيامةِ » (١) .

ج - العَمَلُ بما يَسْمَعُهُ من الأحاديثِ .

## ٣ - الآدابُ التي يَنفردُ بها عن المُحَدِّثِ :

أ - أَنْ يَسَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى التَوفِيقَ والتَسَدَيْدَ والتيسيرَ والإعانةَ على ضَبْطِهِ الحديثَ وفَهْمِهِ .

ب - أَنْ ينصرفَ إليه بكليتهِ ، ويُفَرِّغَ جُهْدَهُ في تحصيله .

ج - أنْ يَبِدأُ بالسماع من أرجح شيوخ بلدهِ إسناداً وعِلْماً ودِيناً .

د - أَنْ يُعَظِّمَ شَيخَهُ ، ومَنْ يَسمعُ منه ، ويُوَقِّرَهُ ، فذلك من إجْلالِ العِلْمِ ، وأسبابِ الانتفاعِ ، وأَنْ يتحَرَّى رِضاهُ ، ويَصبرَ على جَفائِهِ لو حَصَلَ .

ه - أَنْ يُرْشِدَ زملاءَهُ وإخوانَهُ في الطَّلَبِ إلى مَا ظَفِرَ به من فوائدَ ، ولا يَكْتُمَها عنهم ، فإنَّ كِتْمانَ الفوائدِ العِلْميةِ عن الطلبةِ لُؤُمِّ يقعُ فيه جَهَلَةُ الطلبةِ الوُضَعاءُ ، لأنَّ الغايةَ من طلبِ العلم نَشْرُهُ .

و - ألّا يَمْنَعَهُ الحياءُ أو الكِبْرُ من السعي في السماعِ والتحصيلِ وأخذِ العلم ، ولو ممن هو دونَهُ في السنّ ، أو المنزلةِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرّك - كتاب العلم - ٨٥/١ - بلفظه - وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه . وأقره الذهبي .

ز – عدمُ الاقتصارِ على سماعِ الحديثِ وكتابتهِ، دونَ معرفتهِ وفهمهِ ، فيكونُ قد أتعبَ نفسَهُ دونَ أن يَظْفَرَ بطائِلٍ .

ج - أَنْ يُقَدِّمَ في السماعِ والضبطِ والتفهمِ الصحيحينِ، ثم سُنَنَ أَبِي داودَ والترمذيِّ والنسائيِّ ، ثم السننَ الكبرَي للبيهقيِّ ، ثم ما تَمَسُّ الحاجة إليه من المسانيدِ والجوامعِ ، كمُسْنَدِ أحمدَ ، وموطأِ مالكِ ، ومن كتب العِللِ ، عِللَ الدارقطنيُّ ، ومن الأسماءِ التاريخ الكبيرَ للبخاريُّ ، والجرح والتعديلَ لابنِ أبي حاتم ، ومن ضَبْطِ الأسماءِ كتابَ ابنِ ماكولا . ومن غريبِ الحديثِ النهايةَ لابنِ الأثيرِ .

**東京原** 

# البَابُ الرابِ

الإسْنَادُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وفيه فصلان

الفصلُ الأولُ : لَطائِفُ الإِشنادِ .
 الفصلُ الثاني : مَعْرِفَةُ الرَّواةِ .

# الفص لالأول

# لطائف الإشناد

ويشتمل هذا الفصل على سبعة أنواع من أنواع علوم الحديث ، هي :

- ١ -- الإشنادُ العالى والنازلُ .
  - ٢ المُسَلْسَلُ .
- ٣ رِوايةُ الأكابِرِ عن الأَصَاغِرِ .
  - ٤ رِواية الآباءِ عن الأُبْناءِ .
  - ه رِوايةُ الأَبْناءِ عن الآباءِ .
  - ٦ المُدَبُّجُ وروايةُ الأَقْرانِ .
    - ٧ السابقُ واللَّاحِقُ .

# (١) الإشنَّادُ العَالَي والنَّازِلُ

#### ا - تمهید :

الإسنادُ خِصِيصةٌ فاضلةٌ لهذه الأُمَّةِ ، وليست لغيرِها من الأُممِ السابقةِ ، وهو سُنَّةٌ بالغةٌ مؤكَّدةٌ ، فعلى المسلمِ أَنْ يعتمدَ عليه في نقلِ الأحاديثِ والأخبارِ . قال ابنُ المُبارَكِ : « الإسْنادُ من الدِّينِ ، ولولا الإسنادُ لقال مَنْ شاءَ ما شاءَ » وقال الثوريُّ : « الإسْنادُ سلاحُ المؤمنِ » كما أَنَّ طَلَبَ العُلُوِّ فيه سُنَّةٌ أيضاً ، قال أحمدُ ابنُ حنبلِ : « طلبُ الإسْنادِ العالي سُنَّةٌ عمن سَلَفَ » لأَنَّ أصحابَ عبدِ الله بنِ مسعودِ كانوا يَوْحلونَ من الكوفةِ إلى المدينةِ ، فيتعلمونَ من عمرَ ، ويسمعونَ منه ، ولذلك استُحِبَّتِ الرِّحلةُ في طلب الحديثِ . ولقد رحل غير واحد من الصحابة في طلب عُلُوِّ الإسنادِ ، منهم أبو أيوبَ ، وجابرٌ رضي الله عنهما .

### ٢ - تعريفه :

#### أ – لغةً :

العالي : اسمُ فاعل من « العُلُوِّ » ضِدِّ النزولِ ، والنازلُ : اسمُ فاعلِ من « النزولِ » ضدِّ العُلُوِّ .

#### ب - اصطلاحاً:

الإشنادُ العالي: هو الذي قَلَّ عَدَدُ رجالِهِ بالنسبةِ إلى سندٍ آخَرَ يَرِدُ به ذلك الحديثُ بعددِ أكثر .

٢ - الإشنادُ النازلُ: هو الذي كَثْرَ عددُ رجالِهِ بالنسبةِ إلى سندٍ آخَرَ يَرِدُ به ذلك الحديثُ بعددٍ أقلَّ.

### ٣ – أقسام العلو:

يُقْسَمُ العلُوُّ إلى خمسةِ أقسامٍ ، واحدٌ منها عُلُوٌّ مُطْلَقٌ ، والباقي عُلُوٌّ نِسْبِيِّ. وهي :

- أ القُرْبُ من رسول الله ﷺ بإسناد صحيح نظيف: وهذا هو العُلُو المُطْلَقُ ، وهو أَجَلُ أقسام العُلُو .
- ب القُرْبُ من إمام من أئمة الحديث: وإنْ كَثْرَ بعدَهُ العددُ الله وَالله عَلَيْهِ . مثلُ القُرْبِ من الأَعْمَشِ ، أو ابنِ الله عَلَيْهِ ، مثلُ القُرْبِ من الأَعْمَشِ ، أو ابن المحرية عنظافة الإسنادِ المحريّج ، أو مالكِ ، أو غيرِهم ، مع الصحة ونظافة الإسنادِ أيضاً .
- جد القُرْبُ بالنسبة إلى روايةِ أحدِ الكتبِ الستةِ ، أو غيرِها من الكتب المعتمدة :

وهو ما كَثُرَ اعتناءُ المتأخرينَ به من المُوافَقَةِ ، والأَبْدالِ ، والمُصافَحَةِ .

الموافقة: هي الوصول إلى شيخ أحدِ المصنفين من غيرِ طريقِهِ بعددٍ أقلَّ مما لو رَوَى من طريقِهِ عنه.
 مثاله: ما قاله ابنُ حجرٍ في شرح النخبة « رَوَى البخاريُّ عن مالكِ حديثاً ، فلو رَوَيْناهُ من طريقهِ (١)

<sup>(</sup>١) أي من طريق البخاري .

كان بيننا وبينَ قتيبةَ ثمانيةً ، ولو رَوْينا ذلك الحديثَ بعَيْنهِ من طريق أبي العباسِ السرّاجِ (١) ، عن قتيبة مثلاً . لكان بيننا وبين قتيبةَ فيه سبعةً ، فقد حصلتْ لنا الموافقةُ مع البخاريِّ في شيخِهِ بعَيْنهِ ، مع عُلُوِّ الإشنادِ على الإشنادِ إليه » (٢) .

◄ - البَدَلُ : هو الوصولُ إلى شيخِ شيخِ أحدِ المصنّفينَ من غيرِ طريقهِ ، بعددٍ أقلَّ مما لو رَوَى من طريقهِ عنه .
 مثاله : ما قاله ابنُ حجرٍ : « كأنْ يقعَ لنا ذلك الإشنادُ بعَيْنِهِ ، من طريقِ أُخرَى إلى القَعْنَبِيِّ (٣) ، عن مالكِ ، فيكونُ القَعْنَبِيُّ فيه بَدَلاً من قُتيْبَةَ » .

المساواة : هي اشتواء عدد الإشناد من الراوي إلى
 آخِرِه ، مع إشناد أحد المصنفين .

مثاله: ما قاله ابنُ حجرٍ: « كأَنْ يَرْوِي النسائيُّ مثلاً عديثاً ، يقعُ بينَهُ وبينَ النبيِّ عَيْكِي فيه أَحَدَ عَشَرَ نَفْساً ، فيقعُ لنا ذلك الحديثُ بعَيْنِهِ بإسناد آخَرَ ، بينَنا وبينَ النبيِّ عَيْكِي فيه أَحَدَ عشرَ نَفساً ، فنُساوِي النسائيُّ من حيثُ العَدَدُ » .

<sup>(</sup>١) هو أحدُ شيوخ البخاري .

<sup>(</sup>٢) شرح النخبة ص ٦١ .

<sup>(</sup>٣) القعنبي هو شيخ شيخ البخاري .

المُصافَحة : هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخِرِهِ ، مع إسناد تلميذ أحد المصنفين .
 وسُمِّيت مصافحة لأنَّ العادة جَرَتْ في الغالبِ بالمصافحة بين من تَلاقيًا .

- د العُلُو بتقدَّمِ وفاقِ الراوي : ومثاله ما قاله النوويُ : « فما أرويه عن ثلاثة عن البَيْهَقيِّ ، عن الحاكمِ ، أعلَى من أنْ أرويه عن ثلاثةٍ ، عن أبي بكرِ بنِ خَلَفٍ ، عن الحاكمِ ، لتقدُّمِ وفاقِ البَيْهَقيِّ ، عن ابنِ خَلَفٍ » (١) .
- هـ العُلُو بتقدّم السَّماع : أي بتقدَّم السَّماع من الشيخ . فمَنْ سَمِعَ منه متقدِّماً كان أعلَى ممن سمع منه بعدَهُ . مثاله : أنْ يسمعَ شخصانِ من شيخ ، وسَماعُ أحدِهما منذُ ستينَ سنةً مثلاً ، والآخرُ منذ أربعينَ سنةً ، وتَسَاوَى العددُ إليهما ، فالأولُ أعلَى من الثاني ، ويتأكدُ ذلك في حقّ من اختُلِطَ شيخُهُ أو خرف .

### ٤ - أقسامُ النُّزولِ :

أقسامُ النزولِ خمسةٌ ، وتُعْرَفُ من ضِدّها ، فكل قسم من أقسامِ العُلُوُّ ضِدَّهُ قسمٌ من أقسام النزولِ .

<sup>(</sup>١) التقريب بشرح التدريب جـ ٢ - ص ١٦٨ ، هذا وقد توفي البيهقي سنة ٤٥٨ هـ وتوفي ابن خلف سنة ٤٨٧ هـ .

## هل العُلُو أفضلُ أم النزول ؟

أ - العُلُوُّ أفضلُ من النزولِ على الصحيحِ الذي قاله الجمهورُ ، لأنه يُبْعِدُ كَثْرَةَ احتمالِ الخَلَلِ عن الحديثِ ، والنزولُ مُرْغوبٌ عنه . قال ابنُ المَدِينيِّ « النزولُ شُؤْمٌ » وهذا إذا تَسَاوَى الإسْنَادان في القُوَّةِ .

ب - ويكونُ النزولُ أفضلَ إذا تَمَيَّزَ الإسْنادُ النازلُ بفائدةٍ (١) .

## ٦ - أشهرُ المصنَّفاتِ فيه:

لا توجد مصنّفاتٌ خاصةٌ بالأسانيدِ العاليةِ أو النازلةِ بشكلِ عامٌ ، لكنْ أَفْرَدَ العلماءُ بالتصنيفِ أجزاءً أَطلقوا عليها اسمَ « الثّلاثيّاتِ » ويَعْنُونَ بها الأحاديث التي فيها بينَ المصنّفِ وبينَ رسولِ الله عَلَيْ اللهُ اللهُ

أ – ثلاثياتُ البخاري ، لابن حجر . ب – ثلاثياتُ أحمدَ بنِ حنبلِ ، للسَّفَّارينيِّ .

<sup>(</sup>١) كأنْ يكونَ رجاله أوثق من رجال الإسناد العالي أو أحفظَ أو أفقة .

# (٢) المُسَلْسَلُ

#### ١ -- تعريفه :

أ - لغة : اسمُ مفعول من « السَّلْسَلَةِ » وهي اتصالُ الشيءِ بالشيءِ ، ومنه سِلْسِلَةُ الحَديدِ ، وكأنه سُمِّيَ بذلك لشَبَهِهِ بالسَّلْسِلَةِ ، من ناحيةِ الاتصالِ ، والتماثُل بينَ الأجزاء .

ب - اصطلاحاً: هو تَتَابُعُ رجالِ إسْنادِهِ على صفةٍ ، أو حالةٍ للرُّواةِ تارةً ، وللروايةِ تارةً أخرى (١)

### ٢ - شرح التعريف:

أي أنَّ المُسَلْسَلَ هو ما تَوَالَى رُواةُ إِسْنادِهِ على :

أ - الاشتراكِ في صفةٍ واحدةٍ للرُّواةِ .

ب - أو الاشتراكِ في حالةِ واحدةِ لهم أيضاً .

جـ - أو الاشتراكِ في صفةِ واحدةِ للرواية .

#### ٣ – أنواعة :

يتبينُ من شرح التعريف أنَّ أنواعَ المُسَلْسَلِ ثلاثةٌ ، هي : المُسَلْسَلُ بأخوالِ الرواةِ ، والمُسَلْسَلُ بصفاتِ الرواةِ ، والمُسَلْسَلُ بصفاتِ الرواةِ ، وإليكَ فيما يلي بيانَ هذهِ الأنواع :

<sup>(</sup>١) التقريب مع التدريب - ١٨٧/٢ .

## أ - المُسَلْسَلْ بأحوالِ الرواةِ :

وأحوالُ الرواةِ ،إمّا أقوالٌ ، وإمّا أفعالٌ ،وإمّا أقوالٌ وأفعالٌ معاً .

المُسَلْسَلُ بأَحُوال الرواقِ القوليةِ : مثلُ حديثِ مُعاذِ ابنِ جَبَلِ أَنَّ النبيَّ عَلَيْهِ قال له : « يا مُعاذُ إني أُحِبُكَ فَقُلْ في دُبُرِ كلِّ صلاةٍ : اللهمَّ أَعِنِّي على ذِكْرِكَ وشكرِكَ وحُسْنِ عبادتِكَ » فقد تَسَلْسَلَ بقولِ كلِّ من رُواتِهِ « وأنا أُحِبُكَ ، فَقُلْ » (١) .

## ٢ – المُسَلْسَلُ بأحوالِ الرواةِ الفعليةِ :

مثلُ: حديثِ أَبِي هريرةَ قال: « شَبَّكَ بيَدي أبو القاسمِ عَيْكَ فِي وَقَال: « خَلَقَ اللهُ الأرضَ يومَ السبتِ ». فقد تَسَلْسَلَ بَتْشْبيكِ كُلِّ من رُواتِهِ بيدِ مَنْ رَواهُ عنه (٢).

## ٣ – المُسَلْسَلُ بأحوالِ الرواةِ القوليةِ والفعليةِ معاً :

مثلُ: حديثِ أنسِ قال : قال رسول الله عَيَّالِيَّمَ : « لا يَجِدُ الْعَبْدُ حَلاوَةَ الإِيمَانِ حتى يؤمنَ بالقَدَرِ خَيْرِهِ وشَرِّهِ حُلْوِهِ وَمُرِّهِ ، وقَبَضَ رسولُ الله عَيَّالِيَّ على لِحْيَتِهِ وقال : آمنتُ بالقَدَرِ خَيْرِهِ وشَرِّهِ ، مُحلْوِهِ ومُرِّهِ » (٣) تَسَلْسَلَ بقَبْضِ كلِّ بالقَدَرِ خَيْرِهِ وشَرِّهِ ، مُحلْوِهِ ومُرِّهِ » (قولِهِ : «آمنتُ بالقَدَرِ خيرِهِ وشَرِّهِ ، مُحلّوهِ ومُرِّهِ » . وقولِهِ : «آمنتُ بالقَدَرِ خيرِهِ وشَرِّهِ ، مُحلّوهِ ومُرِّهِ » .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود – كتاب الوتر – ٨٦/٢ – حديث ١٥٢٢ ..

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم مسلسلا في معرفة علوم الحديث ص ٤٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم مسلسلاً في معرفة علوم الحديث ص ٤٠.

- ب المُسَلْسَلُ بصفاتِ الرُّواةِ:
- وصفاتُ الرواةِ : إمّا قوليةٌ وأمّا فِعْليةٌ :
- المُسَلْسَلُ بصفاتِ الرواقِ القوليةِ : مثلُ : الحديثِ المُسَلْسَلِ بقراءةِ سورةِ الصَّفِّ ، فقد تَسَلْسَلَ بقولِ كلِّ المُسَلْسَلِ بقراءةِ سورةِ الصَّفِّ ، فقد تَسَلْسَلَ بقولِ كلِّ راو : « فقرأها فلانٌ هكذا » .
- هذا وقد قال العراقين : « وصفاتُ الرواةِ القوليةِ وأحوالُهم القوليةُ متقاربةٌ ، بل مُتَماثِلَةٌ » .
- المُسَلْسَلُ بصفاتِ الرواةِ الفِعْليةِ: كاتفاقِ أَسماءِ الرواةِ ،
   كالمُسَلْسَلِ ب « المُحَمَّدِينَ » ، أو اتفاقِ صفاتِهم ،
   كالمُسَلْسَلِ بالفقهاءِ أو الحُفّاظِ ، أو اتفاقِ نِسْبَتِهِم ،
   كالمُسَلْسَلِ بالدِّمَشْقِيينَ ، أو المِصْرِيينَ .
- ج المُسَلْسَلُ بصفاتِ الرّوايةِ: وصفاتُ الروايةِ إمّا أَنْ تتعلق بصِيغ الأداءِ ، أو بزمنِ الروايةِ ، أو مكانِها :
  - المُسَلْسَلُ بصِيغِ الأَداءِ: مثلُ: حديثِ مُسَلْسَلِ
     بقول كلِّ من رُواتِهِ: «سمعتُ » أو « أَخبَرَنا » .
- ٢ المُسَلْسَلُ بزمانِ الروايةِ: كالحديثِ المُسَلْسَلِ بروايتِهِ
   يومَ العِيدِ .
- المُسَلْسَلُ بمكانِ الروايةِ: كالحديثِ المُسَلْسَلِ
   بإجابةِ الدعاءِ في المُلْتَزَم .

#### ٤ - أفضله :

وأفضلُه ما دلَّ على الاتِّصالِ في السَّماعِ وعدمِ التَّدْلِيسِ • - مِن فوائِدِهِ :

ومن فوائِدِهِ : اشْتِمالُهُ على زيادةِ الضَّبْطِ من الرواةِ - مل يُشْتَرَطُ وجودُ التَّسَلْسُل في جميع الإشنادِ ؟

لا يُشْتَرَطُ ذلك ، فقد ينقطعُ التَّسَلْسُلُ في وَسَطِهِ أُو آخِرِهِ ، لكنْ يقولونَ في هذه الحالةِ : « هذا مُسَلْسَلٌ إلى

٧ - لا ارْتِبَاطُ بَينَ التَّسَلْسُل والصِّحَّةِ :

فقلَّمَا يَسْلَمُ المُسَلْسَلُ من خَلَلٍ في التَّسْلُسُلِ ، أو ضَعْفِ . وإِنْ كان أصلَ الحديثِ صحيحاً من غير طريقِ التَّسَلْسُل .

## ٨ - أشهرُ المصنَّفاتِ فيه:

أ - المُسَلْسَلاتُ الكُبْرَى ، للسَّيوطيِّ ، وقد اشتملتْ على ٥٥ حديثاً .

ب - المَناهِلُ السَّلْسَلَةُ في الأحاديثِ المُسَلِّسَلَةِ ، لمحمدِ عبدِ الباقي الأَيوبِيِّ ، وقد اشتملتْ على ٢١٢ حديثاً .

# (٣) رِوَايةُ الأَكَابِرِ عَنِ الأَصَاغِرِ

## ۱ - تعریفه <sup>(۱)</sup> :

أ - لغةً : الأكابِرُ : جَمْعُ « أَكْبَر » والأَصاغِرُ : جَمْع « أَصْغَر » والمَصاغِرُ : جَمْع « أَصْغَر » والمعنى : روايةُ الكِبارِ عن الصِّغارِ

ب - اصطلاحاً : رواية الشخص عمَّن هو دُونَهُ في السِّنِّ والطَّبَقَةِ ، أو في العِلْم والحِفْظِ

#### ٢ - شرح التعريف:

أي أن يروي الراوي عن شخص هو أصغرُ منه سِنّاً ، وأَدْنَى طبقةً . والدُّنُوُ في الطبقةِ : كروايةِ الصحابةِ عن التابغينِ ، ونحو ذلك .

أو يَرُويَ عمَّن هو أقلُّ منه عِلْماً وحِفْظاً ، كروايةِ عالِم حافظِ عن شيخٍ ، ولو كان ذلك الشيخُ كبيراً في السِّنِّ ، هذا وينبغي التنبهُ إلى أنَّ الكِبَرَ في السِّنِّ أو القِدَمَ في الطبقةِ وَحْدَهُ ، أي بدونِ المساواةِ في العِلْمِ ، عمَّنْ يَروي عنه لا يَكفي لأَنْ يُسَمَّى روايةَ أكابِرَ ، عن أصاغِرَ ، والأمثلة التالية توضح ذلك .

#### ٣ – أقسامه وأمثلتها :

يمكن أنْ نُقَسِّمَ روايةَ الأكابرِ عن الأصاغرِ إلى ثلاثة أقسامٍ ، وهي :

أ – أنْ يكونَ الرواي أكبرَ سِنّاً ، وأَقْدَمَ طَبَقَةً من المَرْوِيِّ عنه . ( أي مع العِلْم والحِفْظِ أيضاً ) .

ب - أَنْ يَكُونَ الرَاوِي أَكْبَرَ قَدْراً - لا سِنّاً - مِن الْمَرْويِّ عنه ،

<sup>(</sup>١) الضمير عائد إلى هذا النوع من أنواع علوم الحديث .

كَحَافِظِ عَالِمٍ ، عن شيخِ كبيرٍ غيرِ حَافِظٍ .

مثل : روايةِ مالكِ ، عن عبدِ الله بن دِينارِ (١) .

جـ - أنْ يكونَ الراوي أكبرَ سِنّاً وقَدْراً من المَرْويِّ عنه ، أي أكبرَ وأَعْلَمَ منه .

مثلُ : روايةِ البَرْقانيِّ ، عن الخَطيبِ (٢) .

# عن رواية الأكابر عن الأصاغر :

أ - رواية الصحابة عن التابعين : كرواية العَبَادِلَة وغيرِهم عن
 كَعْبِ الأَحْبار .

ب - روايةُ التابعيِّ عن تابِعِيِّهِ : كروايةِ يحيي بنِ سعيدِ الأنصاريِّ عن مالكِ .

#### ٥ - مِن فوائِدِهِ :

أَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ المَرْوِيَّ عنه أفضلُ وأكبرُ من الراوي عنه ،
 لكونِهِ الأَغْلَبَ .

ب - أَلَّا يُظَنَّ أَنَّ في السَّنَدِ انْقِلاباً ، لأنَّ العادةَ جَرَتْ بروايةِ
 الأصاغر عن الأكابر .

#### ٦ - أشهر المصنّفات فيه:

أ – كتابُ « ما رواهُ الكِبارُ عن الصِّغارِ ، والآباءُ عن الأَبْناء » للحافظِ أَبي يعقوبَ إسحاقَ بن إِبراهيمَ الوَرَّاقِ .

<sup>(</sup>١) فمالكُّ إمام حافظ ، وعبد الله بن دينار شيخ راو فقط ، وإن كان أكبرَ سِنَّا من مالك .

<sup>(</sup>٢) لأَنَّ البرقاني أكبرُ سِنَّا من الخطيب ، وأعظم قَدْراً منه ، لأنه شيخه ومُعَلِّمُهُ ، وأعلمُ منه .

# (٤) روَايةُ الآباءِ عن الأَبنَاءِ

#### ١ – تعريفه :

أَنْ يوجدَ في سَنَدِ الحديثِ أَبُّ يَروي الحديثَ عن ابنِهِ .

#### : مثاله - ۲

حديثٌ رواهُ العبَّاسُ بنُ عبدِ المطلبِ ، عن ابنِهِ الفَضْلِ : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةِ جَمَعَ بينَ الصلاتينِ بالمُزْدَلِفَةِ » (١) .

#### ٣ - مِن فوائِدِهِ:

أَلَّا يُظَنَّ أَنَّ في السَّنَدِ انْقِلاباً أو خَطَأً ، لأَنَّ الأَصْلَ أَنْ يَرُويَ الأَبِنُ عن أَبِيهِ ، وهذا النوعُ مع النوعِ الذي قبلَةُ يَدُلَّ على تَواضُعِ العلماءِ ، وأَخْذِهِمُ العِلْمَ من أيِّ شخصٍ كان وإنْ كان دُونَهم في القَدْر والسِّنِّ .

### ٤ - أشهر المصنّفاتِ فيه:

كتاب « روايةِ الآباءِ عن الأَبْناء » للخَطيبِ البَغْداديِّ .

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب ، كما أفاد السخاوي - ص ٤١٠ ، وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما.

# (٥) روايةُ الأَبْناءِ عن الآباءِ

#### ٠ - تعريفه :

أَنْ يوجدَ في سَنَدِ الحديثِ ابْنٌ يَرُوي الحديثَ عن أبيهِ فقط، أو عن أبيهِ ، عن جَدِّهِ .

#### ٢ – أَهَمُّهُ :

وأَهَمُّ هذا النوعِ ما لمْ يُسَمَّ فيه الأَبُ أُو الجَدُّ ، لأَنه يَحتاجُ إلى البحثِ ، لمعرفةِ اسمِهِ .

### ٣ – أنواعه :

هو نوعان :

أ - روايةُ الراوي عن أبيهِ فحَسْبُ ( أي بدونِ الروايةِ عن الجَدِّ ) وهو كثيرٌ .

مثاله : روايةُ أَبِي العُشَرَاءِ ، عن أبيهِ (١) .

بَ - روايةُ الراوي عن أبيهِ ، عن جَدِّهِ ، أو عن أبيهِ ، عن جَدِّهِ فَمَا فَوْقَهُ .

مثاله : روايةُ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ ، عن أبيهِ ، عن جَدِّهِ (٢) .

<sup>(</sup>١) اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال ، أشهرها أنه أسامة بن مالك .

<sup>(</sup>٢) عمرو هذا نسبه هكذا « عَمْرو بن شُعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمْرو بن العاصي » فجدً عمرو هو محمد ، لكن العلماء وجدوا من التتبع والاستقراء أن الضمير في « جده » يعود على شعيب ، فيكون المراد في « جده » عبد الله بن عمرو الصحابي المشهور .

#### ٤ - من فوائده :

أ – البحثُ لمعرفةِ اسمِ الأبِ ، أو الجَدِّ إذا لمْ يُصَرَّحُ باسمِهِ . ب – بيانُ المرادِ من الجَدِّ ، هل هو جَدُّ الابنِ ، أو جَدُّ الأبِ .

### ٥ - أشهر المصنّفات فيه:

أ - روايةُ الأَبْناءِ عن آبائهم ، لأَبِي نَصْرٍ عُبَيْدِ الله بنِ سعيدِ الوائليِّ . ب - جُزْءُ مَنْ رَوَى عن أبيهِ ، عن جَدِّهِ ، لابن أَبِي خَيْنَمَةَ . ج - كتاب « الوَشْيُ المُعْلِمُ فيمَنْ رَوَى عن أبيهِ ، عن جَدِّهِ ، عن النبيِّ عَيْلِيْرٌ » ، للحافظ العلائي .

# (٦) المُدَبَّجُ ، ورِوَايَةُ الأَقْرَانِ

## ١ – تعريفُ الأُقْرانِ :

أ - لغة : الأَقْرانُ : جَمْعُ « قَرِينٍ » بمعنى المُصَاحِبِ ، كما في القاموس (١) .

ب - اصطلاحاً: الرُّواةُ المُتَقارِبونَ في السِّنِّ ، والإشنادِ (٢٠).

## ٢ – تعريفُ روايةِ الأَقْرانِ :

أَنْ يَرْوِيَ أَحدُ القَرِينينِ عن الآخَرِ <sup>(٣)</sup> .

مثلُ : روايةِ سليمانَ التَّيْميِّ ، عن مِسْعَرِ بنِ كِدَامٍ ، فهما قَرينانِ ، لكنْ لا نَعْلَمُ لِمسْعَرِ روايةً عن التَّيْميِّ .

### ٣ - تعريف المُدَبَّجَ :

أ - لغة : اسم مفعول ، من « التَّدْبِيجِ » بمعنى التَّرْبِينِ ، وكأنَّ والتَّدْبِيجِ : مُشْتَقٌ من دِيْهَاجَتَيْ الوجهِ ، أي الخَدَّيْنِ ، وكأنَّ المُدَبَّجَ سُمِّيَ بذلك لتَسَاوي الراوي والمَرْويِّ عنه ، كما يتساوَى الخَدَّانِ .

ب - اصطلاحاً: أَنْ يَرُوِيَ القَرِينانِ كُلُّ واحدٍ منهما عن الآخَرِ (١).

<sup>(</sup>۱) ج ٤ - ص ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) علوم الحديث - ص ٣٠٩ ، والتقارب في الإسناد أن يكونوا قد أخذوا عن شيوخ من طبقة الحدة .

<sup>(</sup>٣) علوم الحديث - ص ٣١٠ .

<sup>(</sup>٤) علوم الحديث - ص ٣٠٩ .

## ٤ – أمثلة المُدَبَّج

- أ في الصحابة : رواية عائشة ، عن أبي هريرة ، ورواية أبي هريرة عن عائشة .
- ب في التابعينَ : روايةُ الزُّهْريِّ ، عن عُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ ،
   وروايةُ عُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ ، عن الزَّهْريِّ .
- جـ في أتباع التابعين : رواية مَالكِ ، عن الأَوْزاعِيِّ ، ورواية الأَوْزاعِيِّ ، ورواية الأَوْزاعِيِّ ، عن مالكِ .

#### مِن فوائِدِهِ :

أ – ألّا يُظَنَّ الزيادةُ في الإشنادِ <sup>(١)</sup> .

ب - ألَّا يُظَنَّ إِبْدالُ « عن » بـ « الواو ) (٢٠) .

#### ٦ - أشهر المصنّفات فيه:

أ - المُدَبَّجُ ، للدارقُطْنِيِّ .

ب - روايَّةُ الأَقْرانِ ، لأَبي الشيخ الأَصْبهانيِّ .

ر١) لأن الأصل أن يروي التلميذ عن شيخه ، فإذا رَوَى عن قرينه ربما ظن من لم يدرس هذا النوع أن ذِكْرَ القرين المروي عنه زيادة من الناسخ .

 <sup>(</sup>٢) أي ألا يتوهم السامع أو القارئ لهذا الإسناد أن أصل الرواية : حدثنا فلان ( و ) فلان ،
 فأخطأ فقال : حدثنا فلان ( عن ) فلان .

# (٧) السَّابِقُ واللَّاحِقُ

#### ١ - تعريفه :

- أ لغة : السابِق : اسم فاعل ، من « السَّبْقِ » بمعنى المُتَقَدِّم ، واللاحِق : اسم فاعل ، من « اللَّحَاقِ » بمعنى المُتَأَخِّر ، واللاحِق : الراوي المتقدِّمُ مَوْتاً ، والراوي المتأخِّرُ مَوْتاً .
   مَوْتاً .
- ب اصطلاحاً: أَنْ يَشْتركَ في الروايةِ عن شيخِ اثنانِ تَبَاعَدَ
   ما بينَ وَفاتَيْهما (١) .

#### : مثاله - ۲

- أ محمد بن إسحاق السَّرَّامج (٢) ، اشْتَرَكَ في الرواية عنه البخاريُّ والخَفَّافُ ، وبينَ وَفاتَيْهِما مائةٌ وسَبْعٌ وثلاثونَ سنةً أو أكثر (٣) .
- ب الإمامُ مالكُ : اشتركَ في الروايةِ عنه الزُّهْرِيُّ ، وأحمدُ بنُ إسماعيلَ السَّهْمِيُّ ، وبينَ وَفاتَيْهِما مائةٌ وخَمْسٌ وثلاثونَ سنةً ، لأنَّ الزهريُّ توفي سنة ١٢٤ ، وتوفي السَّهْمِيُّ سنة ٢٥٩

<sup>(</sup>١) التقريب مع التدريب - ٢٦٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) ولد السراج سنة ٢١٦ وتوفي سنة ٣١٣ وعاش ٩٧ سنة .

<sup>(</sup>٣) توفي البخاري سنة ٢٥٦ هـ ، وتوفي أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري سنة ٣٩٣ ، وقيل أربع وقيل خمس وتسعون وثلاثمائة .

وتوضيح ذلك : أنَّ الزهريَّ أكبرُ سِنّاً من مالكِ ، لأنه من التابعينَ ، ومالكُ من أَبْباعِ التابعينَ ، فروايةُ الزهريِّ عن مالكِ تُعَدُّ من بابِ روايةِ الأكابِر عن الأَصَاغِر ، كما مَرَّ ، على حينِ أنَّ السَّهْمِيُّ أصغرُ سِنّاً من مالكِ ، هذا بالإضافة إلى أنَّ السَّهْميُّ عُمِّرَ طويلاً ، إذْ بلغ عُمُرُهُ نحوَ مائةِ سنةِ ، لذلك كان هذا الفَرْقُ الكبيرُ بينَ وفاتِهِ ، ووفاةِ الزهريِّ . لذلك كان هذا الفَرْقُ الكبيرُ بينَ وفاتِهِ ، ووفاةِ الزهريِّ . وبتعبيرٍ أَوْضَحَ ، فإنَّ الراويَ السابِقَ يكونُ شيخاً لهذا

وبتعبير أَوْضَحَ ، فإنَّ الراويَ السابِقَ يكونُ شيخاً لهذا المَرْويِّ عنه ، والروايَ اللاحِقَ يكون تلميذاً له ، ويعيشُ هذا التلميذُ طويلاً .

## ٣ - مِن فوائده:

أ - تَقْريرُ حَلاوَةِ عُلِّوٌ الإشنادِ في القُلوبِ .
 ب - ألّا يُظَنَّ انقطاعُ سَنَدِ اللّاحِقِ .

### ٤ - أشهر المصنّفاتِ فيه:

كتاب « السَّابِقِ واللَّاحِقِ » ، للخَطيبِ البَغْداديِّ .

# الفصل النساني

# مَعْرِفَةُ الرُّواةِ

# وفيه واحد وعشرون نوعاً من أنواع علوم الحديث ، وهي :

١ - مَعْرِفَةُ الصحابةِ . ٢ - مَعْرِفَةُ التابعينَ .

٣ – معرفة الإخوة والأخوات . ٤ – معرفةُ المُتَّفِقِ والمُفْتَرِقِ .

مغرفة المؤتلف والمُحْتلف . ٦ - مغرفة المُتشابه .

٧ - مَعْرِفَةُ المُهْمَلِ . ٨ - مَعْرِفَةُ المُبْهَماتِ .

٩ - مَعْرِفَةُ الوُحْداَنِ .

١٠ - مَعْرِفَةُ مَنْ ذُكِرَ بأسماءٍ أو صفاتٍ مختلفةٍ .

١١ - مَعْرِفَةُ المُفْرَدَاتِ من الأسماء والكُنِّي والأَلْقابِ.

١٢ - مَعْرِفَةُ أَسِماءِ من اشْتُهِروا بَكُنَاهُم .

١٣ - مَعْرِفَةُ الأَلْقابِ .

١٤ - مَعْرِفَةُ المنسوبينَ إلى غير آبائهم .

١٥ - مَعْرِفَةُ النِّسَبِ التي على خِلاف ظاهِرِها .

١٦ – مَعْرِفَةُ تواريخ الرواة .

١٧ – مَعْرِفَةُ من خَلَّطَ من الثقاتِ .

١٨ - مَعْرِفَةُ طبقات العلماء والرواة .

١٩ – مَعْرِفَةُ المَوالي من الرواة والعلماء .

٢٠ – مَعْرِفَةُ الثقات والضعفاء من الرواة .

٢١ - مَعْرِفَةُ أُوطانِ الرواةِ وبلدانِهم .

# (١) مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ

## ١ - تعريف الصحابي:

أ - لغة : الصحابة لغة : مَصْدَرٌ ، بمعنَى « الصَّحْبَةِ » ومنه « الصحابيُ » و « الصاحِبُ » ويُجْمَعُ على أصحابِ ، وصَحْبِ ، وكَثُرَ استعمالُ « الصحابةِ » بمعنى « الأَصْحابِ » . وصَحْبِ ، و كَثُرَ استعمالُ « الصحابةِ » بمعنى « الأَصْحابِ » . ب اصطلاحاً : مَن لَقِيَ النبيَ عَلَيْ مُسْلِماً ، ومات على الإسلام ، ولو تَخَلَّلَتْ ذلك رِدَّةٌ على الأصحِّ (١) .

#### ٢ - أهميته وفائدته:

معرفة الصحابة عِلْمٌ كبيرٌ ، مُهِمٌ ، عظيمُ الفائدةِ ، ومن فوائده معرفةُ المتَّصِل من المُرْسَلِ .

## ٣ - بِمَ تُعْرَف صُحْبَةُ الصحابي ؟

تُعْرَفُ الصُّحْبَةُ بأَحَدِ أمورِ خمسةٍ ، وهي :

أ - التواتُرُ : كأبي بكرٍ الصدِّيقِ ، وعمرَ بنِ الخطابِ ، وبقيةِ العَشَرَةِ المبشَّرينَ بالجنة .

ب - الشُّهْرَةُ : كَضِمَامِ بنِ ثَعْلَبَة ، وعُكَّاشَةَ بنِ مِحْصَنٍ .

ج - إخبارُ صحابيٍّ .

د - إخبارُ ثقةٍ من التابعين .

<sup>(</sup>١) نخبة الفكر - ص ٥٧ .

ه \_ إخْبَارُهُ عن نَفْسِهِ إِنْ كَانَ عَدْلاً ، وَكَانَتْ دَعْوَاهُ مُمْكِنَةً (١) .

## ٤ - تَعْديلُ جميع الصحابةِ

والصحابة رضي الله عنهم كلَّهم عُدولٌ ، سَواءٌ مَن لابَسَ الفِتنَ منهم أَمْ لا ، وهذا بإجماع من يُعْتَدُّ به ، ومعنى عدالِتهم : أي تجنَّبهم تَعَمُّدَ الكذبِ في الرواية والانحراف فيها ، بارتكابِ ما يُوجبُ عدم قبولها ، فيَنْتُجُ عن ذلك قبولُ جميعِ رواياتِهم من غير تكلّفِ البحثِ عن عدالتهم ، ومَنْ لابَسَ الفِتنَ منهم يُحْمَلُ أَمْرُهُ على الاجتهادِ المأجورِ فيه لكلِّ منهم ، تحسيناً للظنِّ بهم . لأنهم حَمَلةُ الشريعةِ ، وأَهْلُ خَيْرِ القرون .

## أكثرهم حديثاً :

وأكثرهم حديثاً ستةٌ من المُكْثِرينَ ، وهم على التوالي :

- أبو هريرة : رَوَى ٥٣٧٤ حديثاً ، ورَوَى عنه أكثرُ من ثلاثمائة رجل .
  - ٧ \_ ابنُ عمر : رَوَى ٢٦٣٠ حديثاً .
  - ٣ \_ أنسُ بنُ مالكِ : رَوَى ٢٢٨٦ حديثاً .
  - ع عائشةُ أمُّ المؤمنينَ : رَوَتْ ٢٢١٠ أحاديث .
    - - ابن عباس : رَوَى ١٦٦٠ حديثاً .

<sup>(</sup>١) وذلك كأن يدعي الصحبة قبل مائة سنة من بعد وفاته ﷺ أما إذا ادعاها في زمن متأخر فلا يقبل خبره مثل (رَتَن الهندي ) فإنه ادعى الصحبة بعد الستمائة للهجرة ، وهو في الحقيقة شيخ دجال كما قال عنه الذهبي في الميزان جـ ٢ - ص ٤٥ .

### ٦ - جَابِرُ بنُ عبدِ اللهِ : رَوَى ١٥٤٠ حديثاً .

## ٦ - أكثرُهم فُتْيا :

وأكثرهم فُتْيا تُرُوى هو ابنُ عباسٍ ، ثم كبارُ علماءِ الصحابةِ ، وهم ستةٌ كما قال مَسْروقٌ : « انتهى عِلْمُ الصحابة إلى ستةٍ : عمرَ ، وعليٍّ ، وأُبِي بنِ كَعْبٍ ، وزيدِ بنِ ثابتٍ ، وأبي الدَّرْداءِ ، وابنِ مسعودٍ ، ثم انتهى عِلْمُ الستةِ إلى عليٍّ ، وعبدِ الله بنِ مسعودٍ » .

## ٧ - مَن هم العَبَادِلَةُ ؟

المرادُ بالعَبادِلَةِ بالأصلِ: مَن اسمُهم « عبدُ الله » من الصحابةِ ، ويبلغُ عددُهم نحوَ ثلاثمائةِ صحابي ، لكنَّ المرادَ بهم هنا أربعةٌ من الصحابةِ ، كلَّ منهم اسمه عبدُ الله ، وهم:

أ - عبد الله بن عمر .

ب - عبد الله بن عباس.

ج - عبد الله بن الزُّبير .

د - عبد الله بن عَمْرِو بنِ العاصِ .

والميزةُ لهؤلاءِ أنهم من علماء الصحابة الذين تأخَّرَتْ وفاتُهم حتى احْتِيجَ إلى عِلْمِهم ، فكانتْ لهم هذه المزيةُ والشهرةُ ، فإذا اجتمعوا على شيء من الفَتْوَى قيلَ : هذا قولُ العَبادِلَةِ .

#### الصحابة : ۸

ليس هناك إحصاء دقيق لعدد الصحابة ، لكنْ هناك أقوال لأهل

العِلْم يُستفاد منها أنهم يزيدون على مائة ألفِ صحابي، وأشهر هذه الأقوال قول أبي زُرْعَة الرازيِّ : « قُبِضَ رسولُ الله ﷺ عن مائة ألف وأربعة عشرَ ألفاً من الصحابة ممن رَوَى عنه وسَمِعَ منه » (١) .

#### ٩ - عدد طبقاتهم:

اختُلفَ في عدد طبقاتهم ، فمنهم من جعلها باعتبار السَّبْق إلى الإسلام ، أو الهجرة ، أو شُهودِ المَشاهِدِ الفاضلةِ ، ومنهم من قَسَّمَهَم باعتبار آخَرَ ، فكلُّ قَسَّمَهم حسبَ اجتهادِهِ .

أ - فقَسَّمَهم ابنُ سعدٍ خمسَ طبقاتٍ .

ب - وقَسَّمهم الحاكمُ اثنتي عشرةَ طبقةً .

### ٠١ - أفضلهم:

وأفضلهم على الإطلاق أبو بكر الصديق ، ثم عمر رضي الله عنهما ، بإجماع أهل السُنَّة ، ثم عثمان ، ثم علي ، على قول جمهور أهل السُّنة ، ثم تمام العشرة ، ثم أهل بَدْرٍ ، ثم أهل أُجُدٍ ، ثم أهل يَتْعَةِ الرِّضْوَانِ » .

## ١١ - أولهم إسلاماً:

- أ من الرجالِ الأحرارِ : أبو بكرِ الصديقُ رضي الله عنه .
  - ب من الصبيانِ : عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضي الله عنه .
  - ج من النساء : خديجة أمُّ المؤمنينَ رضي الله عنها .

<sup>(</sup>١) التقريب مع التدريب جـ ٢ - ص ٢٢٠ .

د - من المَوالي : زيدُ بنُ حارِثَةَ رضي الله عنه .
 هـ - من العبيد : بِلالُ بنُ رَباح رضي الله عنه .

## ١٢ – آخرهم موتاً :

أبو الطُّفَيْلِ عامرُ بنُ واثِلَةَ اللَّيْتِيُّ ، مات سنة مائة بمكة المكرمة ، وقيل أكثرُ من ذلك ، ثم آخِرُهم موتاً قَبْلَهُ أنسُ بنُ مالكِ ، توفي سنة ثلاثٍ وتسعينَ بالبَصرةِ .

#### ١٣ - أشهر المصنّفات فيه:

أ - الإصابَةُ في تَمْييزِ الصحابةِ ، لابنِ حَجَرِ العَسْقَلانيِّ .
 ب - أُسْدُ الغابةِ في معرفةِ الصحابةِ ، لعليِّ بنِ محمدِ الجَزريِّ ،
 المشهورِ بابنِ الأَثيرِ .

جـ - الاشتيعابُ في أسماءِ الأَصْحابِ ، لابنِ عبدِ البَرِّ .

## (٢) معرفةُ التابعين

#### ١ – تعريف التابعيّ :

أ – لغةً : التابعونَ : جَمْعُ تابعيٍّ ، أو تابعٍ ، والتابعُ : اسمُ فاعل من « تَبِعَهُ » بمعنى مَشَى خَلْفَهُ .

ب - اصطلاحاً: هو مَن لَقِيَ صحابيّاً مُشلِماً ، وماتَ على
 الإسلام ، (۱) وقيل: هو مَنْ صَحِبَ الصحابيّ (۲) .

<sup>(</sup>١) النخبة مع شرحها - ص ٥٨ . (٢) الكفاية - ص ٢٢ .

#### ٢ - مِن فوائده:

تَمييزُ المُرْسَلِ مِن المُتَّصِلِ .

## ٣ - طبقاتُ التابعين:

اخْتُلِفَ في عددِ طبقاتِهم ، فقَسَّمَهم العلماءُ كلُّ حَسَبَ وِجْهَتِهِ .

- أ فجعلهم مُسْلِمٌ ثلاثَ طبقاتٍ .
- ب وجعلهم ابنُ سَعْدٍ أُربِعَ طبقاتٍ .
- ج وجعلهم الحاكمُ خمسَ عشرةَ طبقةً ، الأُولَى منها : مَنْ أُدركَ العشرةَ من الصحابةِ .

## ٤ - المُخَضْرَمُونَ :

المُخَضْرَمُونَ جَمْعُ ﴿ مُخَضْرَمِ ﴾ والمُخَضْرَمُ : هو الذي أدركَ الجاهلية ، وزَمَنَ النبيِّ عَلَيْهُ ، وأَسْلَمَ ، ولم يَرَهُ. والمُخَضْرَمُونَ مِن التابعينَ على الصحيح .

وعددُ المُخَضْرَمِينَ نحو عشرينَ شخصاً ، كما عَدَّهم الإمامُ مسلمٌ ، والصحيحُ أنهم أكثرُ من ذلك ، ومنهم أبو عُثْمانَ النَّهْديُّ ، والأسودُ بنُ يزيدَ النَّخعِيُّ .

#### ألفُقَهاءُ السبعة :

ومن أكابِرِ التابعينَ الفُقَهاءُ السبعةُ، وهم كِبارُ علماءِ التابعينَ ، وكلُّهم مِن أهل المدينةِ ، وهم :

« سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ - والقاسمُ بنُ محمدٍ - وعُرْوَةُ بنُ الزَّيْرِ -

وخَارِجَةُ بن زيدٍ - وأبو سَلَمَةَ بنُ عبدِ الرحمنِ - وعُبيدُ الله بنُ عبدِ الله بنُ عبدِ الله بنُ عبدِ الله بن عُثبَةَ - وسليمانُ بنُ يَسارٍ » (١) .

#### ٦ - أفضل التابعين:

هناك أقوال للعلماء في أفضلهم ، والمشهورُ أنَّ أفضلَهم سعيدُ ابنُ المُسَيَّبِ . وقال أبو عبدِ الله محمدُ بن خَفيفِ الشِّيرازيُّ :

أً - أهلُ المدينةِ يقولونَ : أفضلُ التابعِينَ سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ ·

ب - وأهلُ الكوفة يقولونَ : أُوَيْشُ القَرْنِيُّ ·

ج - وأهلُ البصرةِ يقولون : الحَسَنُ البَصْريُّ ·

#### ٧ - أفضل التابعيَّات:

قال أبو بكر بنُ أبي داود : « سَيِّدَتا التابعيَّاتِ حَفْصَةُ بنتُ سِيرينَ ، وعَمْرَةُ بنتُ عبدِ الرحمنِ ، وتليهما أُمُّ الدَّرْدَاءِ » (٢) .

#### ٨ - أشهر المصنّفات فيه:

كتاب « معرفة التابعين » لأَبي المُطَرِّفِ بن فُطَيْسٍ الأَنْدَلُسيِّ (٣).

<sup>(</sup>١) جعل ابن المبارك « سالم بن عبد الله بن عمر » بدل « أبي سلمة » وجعل أبو الزناد بدلهما أي بدل « سالم وأبي سلمة » « أبا بكر بن عبد الرحمن » .

 <sup>(</sup>٢) أم الدرداء هذه هي أم الدرداء الصغرى ، واسمها هجيمة ويقال جهيمة . وهي زوجة أبي
 الدرداء ، وأم الدرداء الكبرى هي زوجة أبي الدرداء أيضاً واسمها خيرة ولكنها صحابية .

<sup>(</sup>٣) انظر الرسالة المستطرفة ص ١٠٥٠.

# (٣) مَعْرِفَةُ الإِخْوَةِ وَالأَخُواتِ

#### ١ – توطئة :

هذا العِلْمُ هو إحدى معارف أهل الحديث التي اعتنوا بها وأفردوها بالتصنيف، وهو معرفة الإخوة والأخواتِ من الرواة في كل طبقة ، وإفرادُ هذا النوع بالبحث والتصنيف يدل على مدى اهتمام علماء الحديث بالرواة ، ومعرفة أنسابِهم وإخْوَتِهم ، وغير ذلك ، كما سيأتى من الأنواع بعدَهُ .

#### ٢ - مِن فوائده:

من فوائده أَلَّا يُظَنَّ من ليس بأَخٍ أخاً عند الاشتراكِ في اسم الأَب .

مثل: « عبدِ الله بنِ دِينارِ » و « عَمْرِو بنِ دِينارِ » فالذي لا يَدْري يظنُّ أَنهما أخوانِ ، مع أُنهما ليسا بأخوينِ ، وإنْ كان اسم أبيهما واحداً .

#### ٣ – أمثلة :

- أ مثال للاثنين: في الصحابة ، عُمَرُ ، وزيدٌ ، ابْنا الخطّاب .
   ب مثال للثلاثة: في الصحابة ، عليٌّ ، وجعفرٌ ، وعَقيل ، بَنُو أَبي طالبٍ .
- جـ مثال للأربعة: في أتباعِ التابعينَ ، سُهَيْلٌ ، وعبدُ الله ،. ومحمدٌ ، وصالحٌ ، بَنُو أَبِي صالح .

- د -مثال للخمسة : في أتباع التابعين ، سُفْيانُ ، وآدمُ ، وعِمْرَانُ ،
   ومحمدٌ ، وإبراهيمُ ، بَنُو عُييْنَةَ .
  - هـ مثال للستة : في التابعين ، محمدٌ ، وأنسٌ ، ويحيى ، ومَعْبَدٌ وحَفْصَةُ ، وكَريمةُ ، بَنُو سِيرينَ .
- و مثال للسبعة : في الصحابة ، النَّعْمانُ ، ومَعْقِلٌ ، وعَقيلٌ ، وعَقيلٌ ، وسُوَيْدٌ ، وسِنانُ ، وعبدُ الرحمنِ ، وعبدُ الله ، بَنُو مُقَرِّنِ . وهؤلاء السبعة كلُّهم صحابةٌ مهاجرونَ ، لم يُشاركُهم في هذه المَكْرُمَةِ أحدٌ (١) ، وقيل : إنهم حضروا غزوة الخندقِ كلُّهم .

#### ٤ - أشهر المصنّفات فيه:

أ – كتاب الإخوةِ ، لأَيِي المُطَرِّفِ بنِ فُطَيْسِ الأَنْدَلُسِيِّ . ب – كتاب الإخوةِ ، لأبي العبَّاسِ السَّرَّاجِ (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي لم يوجد سبعة أخوة من الصحابة كلهم مهاجرون إلا هؤلاء الإخوة السبعة .

 <sup>(</sup>۲) السراج نسبة لعمل السروج ، وكان من أجداده من يعملها ، وهو أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي مولاهم ، محدث عصره بنيسابور ، روى عنه الشيخان ، وتوفي سنة ٣١٣هـ .

# (٤) مَعْرِفَةُ المُتَّفِقِ والمُفْتَرِقِ

#### ٠ - تعريفه :

- أ لغة : المُتَّفِقُ : اسمُ فاعلِ من « الاتِّفَاقِ » والمُفْتَرِقُ : اسم فاعلِ من « الافْتِرَاقِ » ضِدِّ الاتِّفاقِ .
- ب اصطلاحاً: أَنْ تَتَّفِقَ أَسماءُ الرواةِ ، وأَسماءُ آبائهم ، فصاعداً ، خَطَّا ولفظاً ، وتختلفَ أشخاصُهم (١) ، ومن ذلك أَنْ تَتَّفِقَ أَسماؤُهم وكُنَاهُم ، أو أسماؤهم ونِسْبَتُهم ، ونحو ذلك (٢) .

#### ٢ - أمثلة :

- أ الخَليلُ بنُ أَحَمَدَ : ستةُ أشخاصِ اشتركوا في هذا الاسم ، أولهم شيخُ سِيبويهِ .
- ب أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حَمْدانَ : أربعةُ أشخاصِ في عصرِ واحدِ .
  - ج عُمَرُ بنُ الخَطّابِ : ستةُ أشخاصٍ (٣)

#### ٣ - أهميته وفائدته:

ومعرفة هذا النوع مهم جدّاً ، فقد زَلَقَ بسبب الجهل به غيرُ واحد من أكابر العلماء ، ومن فوائده :

<sup>(</sup>١) النخبة مع شرحها – ص ٦٨ .

 <sup>(</sup>٢) وأما الاتفاق في الاسم فقط ، فالإشكال فيه قليل نادر ، والتعريف إنما يكون على الغالب
 الذي هو مثار الإشكال ، ويذكر ذلك في المطولات ، وهو إلى نوع المهمل أقرب .

 <sup>(</sup>٣) وهذا أغرب مثال رأيته في كتاب ( المتفق والمفترق ) للخطيب ، وأكثر عدد اتفق فيه الرواة
 في الاسم في هذا الكتاب هو سبعة عشر شخصاً .

- أ عدمُ ظُنِّ المشتركينَ في الاسم واحداً ، مع أنهم جماعة .
   وهو عكسُ « المُهْمَلِ » الذي يُخشَى منه أَنْ يُظنَّ الواحدُ
   اثنين (١) .
- ب التمييزُ بين المُشْتَرِكِينَ في الاسم ، فربما يكونُ أحدُهما ثقةً والآخرُ ضعيفاً ، فيَضْعُفُ ما هو صحيحٌ ، أو بالعكسِ .

## ٤ - متى يَحْسُنُ إيرادُه ؟

ويَحْسُنُ إيرادُ المثال فيما إذا اشترك الراويان أو الرواة في الاسم ، وكانوا في عصر واحد ، واشتركوا في بعض الشيوخ أو الرواة عنهم ، أما إذا كانوا في عصور متباعدة فلا إشكال في أسمائهم .

## أشهر المصنفات فيه:

- أ كتاب ( المُتَّفِقِ والمُفْتَرِقِ ) للخطيبِ البغداديِّ ، وهو كتاب حافِلٌ نَفْيسٌ (٢) .
  - ب كتابُ « الأنسابِ المُتَّفِقَةِ » للحافظ محمدِ بنِ طاهرٍ ، المتوفَّى سنة ٥٠٧ هـ ، وهو لنوعِ خاصٌ من المُتَّفِقِ .

(۱) انظر شرح النخبة ص ۲۸ .

<sup>(</sup>٢) يوجد منه نسخة مخطوطة غير كاملة في استانبول – مكتبة أسعد أفندي رقم ٢٠٩٧ في ٢٣٩ ورقة ، وهي من أول الجزء العاشر إلى آخر الجزء الثامن عشر ، وهو آخر الكتاب ، ويوجد قسم منه عند الشيخ عبد الله بن حميد من أول الجزء الثالث إلى نهاية الجزء التاسع .

هذا وقد حققه أخونا الفاضل الدكتور محمد صادق آيدن ، ونال بتحقيقه درجة الدكتوراه .

# (٥) معرفةُ المُؤْتَلِفِ والمُخْتَلِفِ

#### ۱ - تعریفه

- أ لغةً: المُؤْتَلِفُ: اسمُ فاعل من « الائتِلافِ » بمعنى « الائتِلافِ » بمعنى « الاجتماعِ والتَّلاقي » وهو ضِدُّ التُّفْرَةِ . والمُخْتَلِفُ: اسمُ فاعل من « الاختِلافِ » ضِدِّ الاتِّفاقِ .
  - ب اصطلاحاً: أَنْ تَتَّفِقَ الأسماءُ أَوِ الأَلْقابُ أَوِ الكُنَى أَوِ الكُنَى أَوِ الكُنَى أَوِ الكُنَى أَوِ الأُنسابُ خَطَّاً، وتَخْتَلِفَ لفظاً (١).

#### : أمثلته - Y

- أ « سَلَامٌ » و « سَلَّامٌ » الأولُ بتخفيف اللامِ ، والثاني بتشديد اللام .
- ب « مِسْوَرٌ » و « مُسَوَّرٌ » الأولُ بكسر الميم ، وسكونِ السينِ ، وتخفيفِ الواو ، والثاني بضم الميم ، وفتح السين ، وتشديد الواو .
- جـ « البَزَّازُ » و « البَزَّارُ » الأول آخرُهُ زاي ، والثاني أخرهُ راءٌ . د - « الثَّوْرِيُّ » و « التَّوَّزِيُّ » الأولُ بالثاء والراء ، والثاني بالتاء والزاي

## ٣ – هل له ضابطٌ ؟

أ - أكثرُهُ لا ضابِطَ له ، لكثرةِ انتشارِهِ ، وإنما يُضْبَطُ بالحِفْظِ ، كل اسم بمُفْرَدِهِ .

<sup>(</sup>١) سواء كان مرجع الاختلاف في اللفظ النَّقْطَ أَو الشَّكْلَ . انظر التقريب مع التدريب - ٢٩٧/٢ .

#### ب - ومنه ما له ضابطٌ ، وهو قسمان :

١ - ما له ضابط بالنسبة لكتاب خاصِّ أو كتب خاصة ،
 مثل أنْ نقولَ : إنَّ كلَّ ما وقع في الصحيحين والموطأ « يَسَارٌ » فهو بالمثناة ثم المهملة إلا محمد بن « بَشّار » فهو بالمُوَحَّدةِ ثم المُعْجَمَةِ .

٢ - ما له ضابط على العموم: أي لا بالنسبة لكتاب أو كتب خاصة. مثل أنْ نقولَ: « سَلَامٌ » كلَّه مُشَدَّدُ اللام إلا خمسةً، ثم نَذْكُرُ تلك الخمسة .

#### اهميته وفائدته :

معرفة هذا النوع مِن مُهِمّاتِ عِلْمِ الرجالِ . حتى قال عليُّ بنُ المَدِينيِّ ﴿ أَشْدُ التَّصْحِيفِ مَا يَقَعُ فِي الأسماءِ ﴾ لأنه شيء لا يَدْخُلُهُ القياسُ ، ولا قَبْلَةُ شيءٌ يدلُّ عليه ، ولا بعدَهْ (١) .

وفائدته تَكْمُنُ في تَجَنُّبِ الخطأ ، وعدمِ الوقوعِ فيه .

#### أشهر المصنّفات فيه:

أ - « المُؤْتَلِفُ والمُخْتَلِفُ » لعبد الغني بنِ سعيدٍ .
 ب - « الإِكْمَالُ » لابنِ ماكُولا ، وذَيْلُهُ ، لأَبي بكرِ بنِ نُقْطَةَ .

(١) انظر النخبة ص ٦٨ .

# (٦) معرفة المُتَشَابِهِ

#### ٠ - تعريفه :

- أ لغة : اسمُ فاعل من « التَّشَابُهِ » بمعنى « التَّمَاثُلِ » ويُرادُ بالمتشابه هنا « المُلْتَبِسُ » ومنه « المُتَشابِهُ » من القرآن ، أي الذي يَلْتَبِسُ معناه .
- ب اصطلاحاً: أَنْ تَتَّفِقَ أسماءُ الرواة لفظاً وخَطَّاً ، وتختلِفَ أسماءُ الآباءِ لفظاً ، لا خَطَّاً ، أو بالعكس (٢) .

#### : أمثلته - ٢

- أ « محمدُ بن عُقَيْلِ » بضم العَيْنِ ، و « محمدُ بنُ عَقِيلٍ » بفَتْحِ العَيْنِ ، واختلفتْ أسماءُ الآباء .
- ب « شُرَيْحُ بنُ النَّعْمانِ » و « سُرَيْجُ بنُ النَّعْمانِ » اخْتَلَفَتْ أسماءَ الرواةِ ، واتفقتْ أسماءُ الآباءِ .

#### ٣ – فائدته:

وتَكْمُنُ فائدتُهُ في ضبط أسماء الرواة ، وعدمِ الالْتباسِ في النَّطْقِ بها ، وعدمِ الوقوعِ في التَّصْحيفِ والوَهَم .

 <sup>(</sup>١) وهو يتركب من النوعين قبلة ، أي من نوعي « المتفق والمفترق » و « المؤتلف والمختلف » .
 انظر علوم الحديث - ص ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٢) كأنْ تختلف أسماء الرواة نُطْقاً ، وتتفقَ أسماء الآباء خَطّاً ونُطْقاً .

## أنواعٌ أخرى من المُتشابِهِ :

هناك أنواع أخرى من المُتَشَابِهِ ، أذكر أهمُّها ، فمنها :

أ - أَنْ يَحْصُلَ الاتفاقُ في الاسمِ ، واسمِ الأبِ ، إلا في حرفٍ أو حرفينِ ، مثلُ : «محمدِ بنِ مُخبَيْرٍ » •

ب - أو يَحْصُلَ الاَتفاقُ في الاسمِ ، وأسمِ الأبِ ، خَطَّاً ولفَظاً ، لكن يحصل الاختلافُ في التقديم والتأخيرِ وذلك :

١ - إمّا في الاسمين جملة ، مثل : « الأسود بن يزيد »
 و « يزيد بن الأسود » (١) .

٢ - وأما في بعضِ الحروف ، مثلُ : « أيوبَ بنِ سَيَّارٍ »
 و « أيوبَ بن يَسَارِ » •

## ٥ – أشهر المصنّفات فيه :

أ - « تَلْخيصُ المُتَشَابِهِ في الرَّسْمِ ، وحِمايةُ ما أَشْكَلَ منه عن بَوَادِرِ التَّصْحِيفِ والوَهَم » للخَطيبِ البغداديِّ .

ب - « تَالِي التَّلْخِيصِ » للخطيبِ أيضاً . وهو عبارةٌ عن تسمَّةٍ ، أو ذَيْلِ للكتاب السابقِ ، وهما كتابان نفيسان لم يُصَنَّفْ مثلُهما في هذا الباب (٢) .

<sup>(</sup>١) وهذا النوع يسميه بعضهم ( المشتبه المقلوب » وهو مما يقع فيه الاشتباه في الذهن لا في الخط ، وربما انقلب اسمه على بعض الرواة ، وقد صنف الخطيب في هذا النوع كتاباً سماه ( رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب » .

<sup>(</sup>٢) توجد منهما نسختان كاملتان في دار الكتب المصرية ، وعندي صورة عنهما .

# (٧) معرفةُ المُهْمَل

#### ٠ - تعريفه :

- أ لغةً: اسم مفعول من « الإهمّال » بمعنى « التَّرْكِ » كأنَّ الراوي ترك الاسمَ بدون ذكر ما يُمَيِّرُهُ عن غيره .
- ب اصطلاحاً: أَنْ يَرويَ الراوي عن شخصينِ مُتَّفقينِ في الاسم فقط، أو مع اسمِ الأبِ أو نحو ذلك، ولم يَتَمَيَّزا بما يَخُصُّ كلَّ واحدٍ منهما.

## ٢ - متى يَضُرُّ الإهمالُ ؟

يَضُرُّ الإِهْمالُ إِنْ كَانَ أَحَدُهما ثقةً والآخَرُ ضعيفاً ، لأنه لا ندري مَن الشخصُ المَرُويُّ عنه هنا . فربما كان الضعيفَ منهما ، فيَضْعُفُ الحديثُ .

أمّا إذا كانا ثقتين ، فلا يَضرُّ الإهْمالُ بصحةِ الحديثِ ، لأن أيّاً منهما كان المَرُويَّ عنه فالحديثُ صحيحٌ .

#### ۳ – مثاله :

- أ إذا كانا ثقتين: ما وقع للبخاري من روايته عن « أحمد » غيرَ منسوب عن ابن وَهْبٍ . فإنه إمّا أحمدُ بنُ صالحٍ ، وإمّا أحمدُ بنُ عيسى ، وكلاهما ثقة .
- ب \_ إذا كان أحدُهما ثقة والآخرُ ضعيفاً: « سليمانُ بنُ داودُ »

و « سليمانُ بنُ داودَ » فإن كان « الخَوْلانيَّ » فهو ثقةً ، وإن كان « اليَمَامِيَّ » فهو ضعيفٌ .

#### ٤ - الفرق بينه وبين المُبْهَم :

والفرق بينهما أنّ المُهْمَلَ ذُكِرَ اسمُهُ ، والْتَبَسَ تَعْيينُهُ ، والمُبْهَمُ لمْ يُذْكَرِ اسمُهُ .

## ٥ - أشهر المصنفات فيه:

كتاب « المُكْمَل في بيان المُهْمَل » للخطيب البغداديّ.

# (٨) مَعرفَةُ المُبْهَمَاتِ

#### **١** – تعريفه :

أ - لغة : المُبْهَمَات جَمْعُ « مُبْهَمِ » وهو اسمُ مفعولِ من « الإِبْهامِ » ضِدِّ الإِيضاح .

ب - اصطلاحاً: هو مَنْ أُبْهِمَ اسمُهُ في المَثْنِ ، أو الإشنادِ من الرواةِ ، أو مِمَّنْ له علاقةٌ بالروايةِ (١) .

#### ٢ – من فوائِدِهِ :

أ – إنْ كان الإِبْهامُ في السندِ : فيُستفاد منه معرفةُ الراوي إن كان ثقةً أو ضعيفاً ، للحُكْم على الحديثِ بالصحةِ أو الضعفِ .

<sup>(</sup>١) انظر علوم الحديث - ص ٣٧٥ .

ب - وإن كان في المَتْنِ: فله فوائدُ كثيرةٌ أبرزُها معرفةُ صاحبِ القصةِ أو السائلِ حتى إذا كان في الحديث مَنْقَبَةٌ له عَرَفْنا فضلَهُ ، وإن كان عكسَ ذلك ، فيحصلُ بمعرفتِهِ السلامةُ من الظنِّ بغيرهِ من أفاضِل الصحابةِ .

## ٣ - كيف يُعْرَف المُبْهَمُ ؟

يُعْرَفُ بأحدِ أمرين :

أ – بُورودِهِ مُسَمَىً في بعض الرواياتِ الأخرى .

ب - بتنصيص أهل السِّيرِ على كثيرِ منه .

#### ٤ - أقسامه:

يقسم المُبْهَم بحسَبِ شِدَّةِ الإِبْهامِ أو عدمِ شِدَّتِهِ إلى أربعةِ أقسام، وأَبْدَأُ بأشدِّها إِبْهاماً:

- أ رَجُلٌ أو امرأة : كحديثِ ابنِ عباسٍ : « أَنَّ « رَجُلاً » قال : يا رسولَ الله ، الحَجُّ كلُّ عامٍ ؟ » . هذا الرجلُ هو الأَقْرَعُ ابنُ حابس .
- ب الابنُ والبنتُ: ويُلْحَقُ به الأخُ والأحتُ ، وابنُ الأخِ وابنُ الأخِ وابنُ الأختِ ، كحديثِ أُمِّ عَطِيَّةَ في الأختِ ، كحديثِ أُمِّ عَطِيَّةَ في غُسْلِ « بنتِ » النبيِّ عَيَلِيَّةٍ بماءٍ وسِدْرٍ . هي زينبُ رضي الله عنها .

<sup>(</sup>١) انظر علوم الحديث - ص ٣١٩ .

- ج العَمَّ والعُمَّةُ: ويُلْحَقُ به الخالُ والخالةُ ، وابنُ أو بنتُ العَمِّ والعَمةِ ، وابنُ أو بنتُ الخالِ والخالةِ . كحديث رافِعِ بنِ خَدِيجٍ عن « عَمِّهِ » في النهي عن المُخَابَرَةِ ، اسم عَمِّهِ ظُهَيْرُ بنُ رافع ، وكحديث « عَمَّةِ » جابرِ التي بَكَتْ أباهُ لما قُتِلَ يَومَ أُحُدٍ ، اسم عَمَّتِهِ فاطمةُ بنتُ عَمْرو .
- د الزومج والزوجة : كحديث الصحيحين في وفاة « زوج » سُبَيْعَة ، اسمُ زوجِها سَعْدُ بنُ خَوْلَة . وكحديث « زوجة » عبد الرحمن بن الزَّبير التي كانت تحت رفاعة القُرَظِيِّ ، فطلَّقها . اسمُها تَميمةُ بنتُ وَهْبٍ .

## اشهر المصنّفات فيه:

صَنَّفَ في هذا النوع عددٌ من العلماءِ ، منهم عبدُ الغنيِّ بنُ سعيدٍ ، والخطيبُ ، والنوويُّ ، وأحسنُها وأجمعُها كتابُ « المُشتَفَادِ من مُبْهَمَاتِ المتنِ والإشنادِ » لوَلِيِّ الدِّينِ العراقيِّ .

# (٩) مَعْرِفَةُ الوُحْدَانِ

#### ا عریفه :

أ - لغةً : الوُحْدَانُ بضَمِّ الواوِ جَمْعُ واحدٍ .

ب - اصطلاحاً: هم الرواةُ الذين لم يَرُو عن كلَّ واحد منهم إلا راو واحد (١).

#### : فائدته - ۲

معرفةُ مَجهولِ العَيْنِ . ورَدُّ روايتِهِ إذا لم يكنْ صحابياً .

#### ت أمثلته :

أ - من الصحابة: عُرْوَةُ بنُ مُضَرِّسٍ ، لم يَرْوِ عنه غيرُ الشَّعْبِي .
 والمُسَيَّبُ بنُ حَرْنٍ ، لم يَرْوِ عنه غيرُ ابنِهِ سعيد .

ب - من التابعين: أبو العُشَراءِ ، لم يَرْوِ عنه غيرُ حمادِ بنِ سَلَمةً .

# ٤ - هل أخرج الشيخان في صحيحيهما عن الوُحْدانِ ؟

أ – ذَكَرَ الحاكمُ في « المَدْخَلِ » أنَّ الشيخين لم يُخَرِّجا من روايةِ هذا النوع شيئاً .

ب - لكنَّ مجمهورَ المحدِّثين قالوا : إنَّ في الصحيحينِ أحاديثَ كثيرةً عن الوُحدان مِن الصحابةِ ، منها :

<sup>(</sup>١) انظر علوم الحديث - ص ٣٢٣ ، والتقريب مع التدريب - ٢٦٨/٢ .

١ - حديثُ « المُسَيَّبِ » في وفاةِ أَبِي طالبٍ ، أخرجه الشيخان .

حديثُ «قيسِ بنِ أبي حازم » عن « مِرْدَاسِ الأَسْلَميِّ » :
 « يذهبُ الصالحونَ الأولُ فالأولُ » : ولا راويَ
 « لِمرْداسِ » غيرُ قيسٍ . والحديث أخرجه البخاريُّ .

# اشهر المصنّفات فيه:

كتاب « المُنْفَرِدَاتِ والوُحْدانِ » للإمامِ مسلمٍ .

# (١٠) معرفةُ من ذُكِرَ بأسماءِ أو صفاتٍ مختلفةٍ

#### ١ - تعريفه :

هو راوٍ وُصِفَ بأسماءٍ ، أو أَلْقابٍ ، أو كُنَىً مختلفةٍ ، مِنْ شخصِ واحدٍ ، أو من جماعةٍ (١) .

#### : مثاله - ۲

« محمدُ بنُ السائب الكَلْبِيُّ » سَمَّاهُ بعضُهم « أَبا النَّضْرِ » وسَمَّاهُ بعضُهم « أَبا النَّضْرِ » وسَمَّاهُ بعضُهم « أَبا سعيدٍ » وهو شخص واحد .

#### ٣ - من فوائده:

أ - عدمُ الالتباسِ في أسماءِ الشخصِ الواحدِ ، وعدمُ الظنِّ بأنه أشخاصٌ متعددون .

ب - كَشْفُ تَدْليسِ الشيوخِ .

# ٤ - استعمالُ الخطيبِ كثيراً من ذلك في شيوخه:

والكلُّ واحدٌ

#### ٥ - أشهر المصنَّفات فيه:

أ - إيضامُ الإِشْكالِ ، للحافظ عبدِ الغني بنِ سعيدٍ .

ب - مُؤضِحُ أَوْهام الجَمْع والتفريقِ ، للخطيب البغداديُّ .

\* \* \*

# (١١) معرفةُ المُفْرَدَاتِ من الأَسْماءِ والكُني والأَلْقابِ

#### ١ - المرادُ بالمُفْرَدَاتِ :

أَنْ يكونَ لشخصٍ من الصحابةِ أو الرواةِ عامةً أو أحدِ العلماءِ اسمٌ أو كُنْيَةٌ أو لقبٌ لا يُشارِكُهُ فيه غيرُهُ من الرواةِ والعلماءِ ، وغالباً ما تكونُ تلك المُفْرداتُ أسماءً غريبةً يصعبُ النَّطْقُ بها .

#### ٢ - فائدة معرفته:

عدمُ الوقوعِ في التَّصْحيفِ والتَّحْريفِ في تلكَ الأسماءِ المُفْرَدَةِ الغريبةِ .

#### ٣ - أمثلته :

#### أ - الأسماء:

من الصحابة: « أَجْمَدُ بن عُجْيَانَ » كَشُفْيانَ ،
 أو كَعُلَيَّان ، و « سَنْدَرُ » بوزن جعفر .

٢ - من غير الصحابة : « أَوْسَطُ » بنُ عَمْروٍ ، و « ضُرَيْبُ »
 ابن نُقَيْرِ بنِ سُمَيْر .

## ب – الكُنَى :

- ١ من الصحابة : ﴿ أبو الحَمْراءِ ﴾ مولى رسول الله ﷺ ،
   واسمه هلال بن الحارث .
- ٢ من غير الصحابة : « أبو العُبَيْدَيْنِ » واسمه معاوية بنُ
   سَبْرَة .

### ج - الألقاب :

- من الصحابة: « سَفِيْنَةُ » مولَى رسول الله ﷺ ،
   واسمه مِهْرَانُ .
- ٢ من غير الصحابة : « مَنْدَلٌ » واسمه عَمْرُو بنُ عليً الغَزّيُ الكوفي .

#### ٤ - أشهر المصنفات فيه:

أفرده بالتصنيف الحافظ أحمد بن هارون البَرْديجيُّ في كتاب سماه «الأسماء المُفْرَدَة » . ويوجد في أواخر الكتب المصنفة في تراجم الرواة كثير منه ، ككتاب « تقريب التهذيب » لابن حجر .

# (١٢) معرفة أسماء من اشتُهِروا بكناهُم

#### ١ - المراد بهذا البحث:

المراد بهذا البحث أن نُفَتِّشَ عن أسماءِ من اشْتُهِروا بكُناهُم ، حتى نعرف الاسمَ غيرَ المشهورِ لكلِّ منهم .

#### ٢ - من فوائده:

وفائدة معرفة هذا البحث هو ألّا يُظَنَّ الشخصُ الواحدُ اثنين ، إذْ ربما يُذْكَرُ هذا الشخص مرةً باسمه غير المشهور ، ومرةً بكُنْيتهِ التي اشتهر بها ، فيشتبه الأمر على من لا معرفة له بذلك فيظنه شخصين ، وهو شخص واحد .

## ٣ - طريقة التصنيف فيه:

المصنّفُ في الكُنَى يبوّبُ تصنيفه على ترتيب حروف المُعْجَم للكُنَى ، ثم يذكرُ أسماء أصحابها ، فمثلا يذكر في باب الهمزة «أبا إسحاق » ويذكر اسمَهُ ، وفي باب الباء «أبا بِشْرٍ » ويذكر اسمه ، وهكذا .

# ٤ – أقسام أصحاب الكُنَى وأمثلتها :

أ – من اسمُهُ كنيتُهُ ، ولا اسمَ له غيرها ، كأبي بلال الأشعري ، اسمه وكنيته واحد .

ب - من عُرِف بكنيته ، ولم يُعْرَف أله اسم أم لا ؟ كـ « أبي أناس » صحابي .

- ج من لُقُبَ بكُنْيَة ، وله اسم ، وله كُنْيَةٌ غيرها : ك « أَبِي تُرَابِ » وهو لقبٌ لعليٌ بن أبي طالب ، وكنيتُه أبو الحسن . د من له كُنْيَتانِ أو أكثرُ : ك « ابنِ جُرَيْجٍ » يُكْنَى بأبي الوليد ، وأبى خالد .
- هـ من اخْتُلِفَ في كُنْيَتِهِ: كـ « أسامةَ بنِ زيدٍ » قيل « أبو محمد » وقيل « أبو خارِجَةَ » .
- و من عُرِفَتْ كُنْيَتُهُ واخْتُلِفَ في اسمه: كـ « أَبي هريرةَ » اخْتُلِفَ في اسمه واسم أبيه على ثلاثين قولا ، أشهرُها أنه « عبد الرحمن بنُ صَحْر » .
- ز من الحُتُلِفَ في اسمِهِ وكُنْيَتِهِ: كـ « سَفِينةَ » قيل اسمُهُ « عُمَيْرٌ » وقيل « صالح » وقيل « مِهْرانُ » ، وكُنْيَتُهُ ، قيل « أبو البَحْتَرِيِّ » . « أبو عبد الرحمن » وقيل « أبو البَحْتَرِيِّ » .
- حـ مَن عُرِفَ باسمِهِ وكُنيتِهِ ، واشْتُهِرَ بهما معاً : كآباء عبد الله « سفيانَ الثوريِّ ومالكِ ومحمدِ بنِ إدريسَ الشافعيِّ وأحمدَ بنِ خنْبَلِ » وكأبي حنيفةَ النعمانِ بنِ ثابتٍ .
- ط من اشْتُهِرَ بكنيتِهِ مع معرفة اسمه: ك « أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ » اسمه عائذُ الله .
- ي من اشْتُهِرَ باسمِهِ مع معرفةِ كُنْيتهِ: كـ « طلحةُ بنِ عُبيدِ الله التَّيْمِيِّ » و « عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ » و « الحسنِ بنِ عليِّ التَّيْمِيِّ » و « عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ » و « الحسنِ بنِ عليِّ البَيْمِيُّ » و « كنيتُهم جميعاً « أبو محمد » .

### ٥ - أشهر المصنفات فيه:

لقد صنف العلماء في الكُنَى مصنفاتٍ كثيرةً . وممن صنف فيه علي بن المديني ، ومسلم ، والنسائي . وأشهر هذه المصنفات المطبوعة :

- كتاب « الكُنّى والأسماء » للدُّولابيِّ أبي بِشْر محمد بن أحمد المتوفَّى سنة ٣١٠ هـ .

\* \* \*

# (١٣) معرفة الأَلْقابِ

## ١ – تعريفه لغة :

الأَلْقابُ : جمعُ لَقَبِ ، واللَّقَبُ : كُلُّ وَصْفِ أَشْعَرَ برِفْعَةٍ أُو ضَعَةٍ ، أو ما دلَّ على مدح أو ذم .

#### ٢ - المرادُ بهذا البحثِ:

والمراد بهذا البحث التفتيشُ عن ألقابِ المحدِّثينَ ورُواةِ الحديثِ ، لمعرفتِها وضَبْطِها .

#### : فائدته - ۳

وفائدة معرفة الأَلْقابِ أمرانِ ، وهما :

أ – عدمُ ظنِّ الألقابِ أسامِي ، وعدم عَدِّ الشخصِ الذي يُذْكَرُ تارةً باسمهِ ، وتارةً بلقبهِ شخصينِ ، وهو شخص واحد . ب - معرفة السببِ الذي من أجله لُقِّبَ هذا الراوي بذاك اللَّقبِ، فيعرفُ عندئذِ المرادُ الحقيقيُّ من اللقبِ الذي يخالِفُ في كثير من الأحيانِ معناهُ الظاهرَ.

#### ٤ - أقسامه:

الألقابُ قسمانِ ، وهما :

أ - لا يجوز التعريفُ به : وهو ما يَكْرَهُهُ المُلَقَّبُ به.

ب – يجوز التعريفُ به : وهو ما لَا يَكْرَهُهُ المُلَقَّبُ به.

#### امثلته :

أ - « الضَّالُ »: لَقَبُ لمعاويةَ بنِ عبدِ الكريمِ الضَّالُ ، لُقِّبَ به لأنه ضَلَّ في طريقِ مكةَ .

ب - « الضعيف »: لَقَبُ عبدِ الله بن محمدِ الضعيفِ ، لُقِّبَ به لأنه كان ضعيفاً في جسمه، لا في حديثه . قال عبد الغني بن سعيد : « رجلانِ جَليلان لَزِمَهُما لقبانِ قبيحانِ ، الضالُ ، والضعيفُ » .

ج - « غُنْدَر » ومعناه المُشَغِّبُ في لغةِ أهلِ الحجازِ ، وهو لَقَبُ محمدِ بنِ جعفرِ البصريِّ صاحبِ شُعْبَةَ ، وسببُ تلقيبِه بهذا اللقبِ أنَّ ابنَ جُرَيْجٍ قَدِمَ البصرة ، فحدَّثَ بحديثٍ عن الحسنِ البصريّ ، فأنكروه عليه وشَغَّبوا ، وأكثرَ محمدُ بنُ جعفرٍ من الشَّغبِ عليه ، فقال له : «اسكتْ يا غُنْدَرُ ».

- د « غُنْجَارٌ » : لَقَبُ عيسى بنِ موسى التيميِّ ، لُقِّبَ بـ « غُنْجارٍ » لحُمْرَةِ وَجْنَتَيْهِ .
- هـ « صاعِقَةُ » : لَقَبُ محمدِ بن إبراهيمَ الحافظِ ، رَوَى عنه البخاريُ ، ولُقِّبَ بذلك لحفظه وشدَّةِ مذاكرتِهِ .
  - و « مُشْكُدَانَةُ » : لَقَبُ عبدِ الله بن عمرَ الأُموي ، ومعناه بالفارسية « حَبَّةُ المِسْكِ ، أو وعاءُ المِسْكِ » .
- ز « مُطَيَّنُ »: لَقَبُ أبي جعفر الحَضْرميِّ ، ولُقِّبَ به لأنه كان وهو صغير يلعب مع الصبيان في الماء ، فيُطَيِّنُونَ ظَهْرَهُ ، فقال له أبو نُعَيْم: «يا مُطَيَّنُ لِمَ لا تحضرُ مجلسَ العِلْم ؟ ».

### ٦ - أشهر المصنفات فيه:

صَنَّفَ في هذا النوع جماعةٌ من العلماء المتقدمين والمتأخرين ، وأحسن هذه الكتب وأخصَرُها كتاب « نُزْهَةِ الألبابِ » للحافظ ابن حَجرٍ .

\* \* \*

# (١٤) مَعْرِفَةُ المنسوبينَ إلى غيرِ آبائهم

#### ١ - المراد بهذا البحث:

معرفةُ مَن اشْتُهِرَ نَسَبُهُ إلى غير أبيهِ ، من قريبٍ ، كالأُمِّ والجَدِّ ، أو غريبٍ ، كالمُرَبِّي ونحوهِ ، ثم معرفةُ اسم أبيهِ .

#### ۲ – فائدته:

وفائدته : دَفْعُ تَوَهُّم التعدُّدِ عند نِسْبَتِهم إلى آبائِهم .

### ٣ – أقسامه وأمثلتُها :

- أ من نُسِبَ إلى أُمِّهِ: مثلُ: مُعَاذٍ ، ومُعَوِّذٍ ، وعَوْذٍ ، بَنُو عَوْدٍ ، أبوه عَفْراءَ ، وأبوهم الحارثُ ، ومثل : بلالِ بنِ حَمَامةَ ، أبوه رباحٌ ، ومحمد بن الحَنْفِيَّةِ . أبوه عليٌّ بن أبي طالب .
- ب من نُسِبَ إلى جَدَّتِه : العُلْيا أو الدُّنْيا ، مثل : يَعْلَى بن مُنْيَةً ، وَمُنْيَةً أُمُّ أَبِيهِ ، وأبوهُ أُمَيَّةُ ، بَشيرُ بن الخَصَاصِيَّةِ ، وهي أُمُّ الثالثِ من أجدادِهِ ، وأبوه مَعْبَدٌ .
- ج من نُسِبَ إلى جَدِّهِ: مثل: « أبي عُبَيْدَةَ بنِ الجَرَّاحِ » اسمُهُ عامر بن عبد الله بن الجرَّاح . أحمدُ بنُ حَنْبَلٍ ، هو أحمدُ ابنُ محمدِ بنِ حَنْبَلِ .
- د من نُسِبَ إلى أَجْنبي لسببٍ : مثلُ : المِقْداد بن عَمْروِ

الكِنْدي ، يقال له : المقداد بن الأسود ، لأنه كان في حجر الأسود بن عبد يَغُوث ، فَتَبَنَّاهُ .

## ٤ - أشهر المصنفات فيه:

لا أعرف مُصَنَّفاً خاصًا في هذا الباب ، لكنَّ كُتُبَ التراجمِ عامةً ، تذكر نَسَبَ كلِّ راوٍ ، لا سيما كتب التراجم الموسعة .

# (١٥) معرفةُ النِّسَبِ التي على خِلافِ ظاهرها

#### ۱ – تمهید

هناك عدد من الرواة نُسِبُوا إلى مكانٍ أو غزوة أو قبيلة أو صَنْعَة ، ولكنَّ الظاهرَ المُتَبَادَرَ إلى الذهنِ من تلك النِّسَبِ ليس مُراداً ، والواقعُ أنهم نُسبُوا إلى تلك النِّسَبِ لعارضٍ عَرَضَ لهم من نزولهم ذلك المكان أو مُجالَسَتِهم أهلَ تلكَ الصنعةِ ونحو ذلك .

#### ٢ - فائدة هذا البحث:

وفائدةُ هذا البحث هو معرفةُ أنَّ هذه النِّسَبَ ليستْ حقيقيةً ، وإنما نُسِبَ إليها صاحبُها لعارضٍ ، ومعرفةُ العارضِ أو السببِ الذي من أجله نُسِبَ إلى تلك النِّسْبَةِ .

#### ۲ أمثلة :

- أ أبو مسعود البَدْري ، لم يَشْهَدْ بَدْراً ، بل نزل فيها ، فنُسِبَ إليها .
- ب يزيدُ الفَقيرُ ، لم يكن فَقيراً ، وإنما أُصيبَ في فَقَارِ ظَهْرِهِ .
- ج خالدٌ الحَذَّاءُ ، لم يكن حَذَّاءً ، وإنما كان يُجالِسُ الحَذَّائينَ .

## ٤ - أشهر المصنفات في الأنساب:

كتاب « الأُنْسابُ » للسمعاني ، وقد لخصه ابن الأثير في كتاب سماه « اللُّباب في تهذيب الأنسابِ » ولَخَّصَ المُلَخَّصَ هذا السيوطيُّ في كتاب سماه « لُبُّ اللَّبابِ » .

# (١٦) مَعْرِفَةُ تَواريخ الرُّوَاةِ

#### **١ – تعريفه** :

أ - لغةً: تواريخُ: جَمْعُ تاريخِ، وهو مصدرُ ﴿ أَرَّخَ ﴾ وسُهِّلَتِ الهمزةُ فيه .

ب - اصطلاحاً: هو التعريفُ بالوقتِ الذي تُضْبَطُ به الأحوالُ
 من المواليدِ والوَفَياتِ والوقائع وغيرِها (١).

#### ٢ – المراد به هنا:

والمراد به هنا هو : معرفةُ تاريخ مواليدِ الرواةِ وسماعِهم من الشيوخ ، وقدومِهم لبعضِ البلادِ، ووَفَياتِهم .

#### ٣ - أهميته وفائدته:

هو فَنَّ مهمٌ ، قال سفيان الثوري : « لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ » . ومن فوائِدهِ معرفة اتصالِ السندِ أو انقطاعه . وقد ادَّعَى قومٌ الروايةَ عن قومٍ ، فنُظِرَ في التاريخِ ، فظهر أنهم زعموا الروايةَ عنهم بعد وفاتِهم بسنين .

#### ٤ – أمثلة من عُيون التاريخ:

أ – الصحيحُ في سِن سيدِنا محمد ﷺ وصاحبيهِ أبي بكرٍ وعمرَ رضي الله عنهما ثلاثٌ وستونَ :

<sup>(</sup>١) انظر علوم الحديث – ص ٣٨٠.

١ - وقُبِضَ رسولُ الله عَلَيْةِ ضُحى الاثنينِ لثِنْتَيْ عشرةَ
 خَلَتْ من ربيع الأولِ سنة ١١ هـ .

٢ - وقُبضَ أبو بكر رضي الله عنه في مجمَادَى الأولَى سنة
 ١٣ هـ .

٣ - وقُبضَ عمرُ رضى الله عنه في ذي الحجة سنة ٢٣ هـ.

٤ - وقُتِلَ عثمانُ رضي الله عنه في ذي الحجة سنة ٣٥ هـ.
 وعُمُرُهُ ٨٢ سنة ، وقيل : ابن ٩٠ سنة .

وقُتِلَ عليَّ رضي الله عنه في شهر رمضانَ سنة ٤٠ هـ
 وهو ابنُ ٦٣ سنةً .

ب - صحابيّانِ عاشا ستينَ سنةً في الجاهليةِ ، وستينَ في الإسلامِ
 وماتا بالمدينة سنة : ٥٥ هـ ، وهما :

١ - حَكيمُ بنُ حِزامٍ .

٢ - حَسَّانُ بنُ ثابتٍ .

ج - أصحاب المذاهب المَثْبُوعَةِ: ولد سنة توني سنة

١ – النُّعْمانُ بن ثابتِ : ( أبو حنيفةَ )

٢ – مالكُ بنُ أنس : ٢ – ٢٧٩

٣ - محمدُ بنُ إدريسَ الشافعيُّ : ٢٠٤ - ٢٠٠

٤ - أحمدُ بنُ حَنْبَل: ٢٤١ - ٢٤١

د - أصحابُ كُتُب الحديثِ المعتمدةِ:

١ - محمدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ : ١٩٤ - ٢٥٦

٢ - مُسْلِمُ بنُ الحَجَّاجِ النَّيْسابوريُّ : ٢٦١ - ٢٦١

٣ - أبو داودَ السِّجْستانيُّ :
 ٢٠٩ - ٢٠٩ (١)
 ٤ - أبو عيسي التِّرْمِذيُّ : (١)
 ٥ - أحمدُ بن شُعَيْبِ النَّسائيُّ :
 ٢٠٧ - ٢٠٧ (ابنُ ماجَهْ) القَرْوينيُّ :

## ٥ - أشهر المصنفات فيه:

أ - كتاب ( الوَفَيَاتِ ) لابنِ زَبْرٍ ، محمدِ بنِ عُبيدِ الله الرَّبَعيِّ ، محدثِ دمشقَ المتوفَّى سنة ٣٧٩ هـ وهو مرتَّبٌ على السنينَ .

ب - ذيولٌ على الكتابِ السابقِ . منها للكَتّانِيِّ ، ثم للأَكْفانيِّ ، ثم للأَكْفانيِّ ، ثم للأَكْفانيِّ ، ثم للعِراقي ، وغيرِهم .

\* \* \*

# (١٧) معرفة من أختلط من الثقات

## ١ - تعريف الاختلاط :

- أ لغةً : الاختلاطُ لغةً : فسادُ العَقْلِ ، يقال : « أُخْتُلِطَ فلانٌ » أَى فَسَدَ عَقْلُهُ ، كما في القاموس .
- ب اصطلاحاً: فسادُ العقلِ ، أو عدمُ انتظامِ الأقوالِ بسببِ خَرَفِ ، أو عَمَىً ، أو احتراقِ كتب ، أو غيرِ ذلك (١).

## ٢ - أنواع المُخْتَلَطينَ :

- أ \_ من أُخْتُلِطَ بَسببِ الخَرَفِ: مثل : عطاءِ بنِ السائبِ الثَّقَفِيِّ : مثل الكَمْ في .
- ب \_ من أُخْتُلِطَ بسببِ ذهابِ البَصَرِ : مثلُ : عبدِ الرزاقِ بنِ هُمّام الصَّنْعَانِيِّ ، فكان بعدَ أن عَمِيَ يُلَقَّنُ فَيَتَلَقَّنُ .
  - ج \_ من أُخْتُلِطَ بأسباب أخري : كاحتراقِ الكتب ، مثل : عبدِ الله لَهيعةَ المِصْريِّ .

# ٣ – حُكْمُ روايةِ المُخْتَلَطِ :

أ - يُقْبَلُ منها ما رُوِي عنه قبلَ الاخْتِلاطِ .

ب - ولا يُقْبَلُ منها ما رُوِيَ عنه بعد الاخْتِلاطِ ، وكذا ما شُكَّ فيه أنَّه قبلَ الاخْتِلاطِ أو بعدَهُ .

<sup>(</sup>١) انظر علوم الحديث - ص ٣٩١، والتقريب مع التدريب - ٣٧٢/٢ .

#### ٤ - أهميته وفائدته :

هو فنَّ مهم جدًاً ، وتَكْمُنُ فائدتُه في تمييزِ أحاديثِ الثقةِ التي حَدَّثَ بها بعد الاختِلاطِ ، لِرَدِّها وعدم قَبُولِها .

# هل أخرج الشيخانِ في صحيحيهما عن ثقات أصابَهم الاختِلاطُ؟

نعمْ ، ولكنْ ممّا عُرِفَ أنهم حَدَّثوا به قبلَ الاخْتِلاطِ .

## ٦ - أشهر المصنفات فيه:

صَنَّفَ فيه عددٌ من العلماء ، كالعلائيِّ والحازميِّ ، ومن هذه المصنَّفاتِ كتابُ « الاغْتِباطِ بمَنْ رُمِيَ بالاخْتِلاطِ » للحافظِ إبراهيمَ ابنِ محمدٍ سِبْطِ ابنِ العَجَميِّ المتوفيَّ سنة ٨٤١ هـ .

# (١٨) معرفة طبقاتِ العلماءِ والرواةِ

#### ١ - تعريف الطبقة:

أ - لغةً: القومُ المتشابهونَ .

ب - اصطلاحاً: قوم تقارَبُوا في السِّنِّ والإِسْنادِ ، أو في السِّنِّ والإِسْنادِ فقط (١).

ومعنى التقارُبِ في الإشنادِ: أَنْ يكونَ شيوخُ هذا همْ شيوخَ الآخَر ، أو يُقاربُوا شيوخَهُ .

### ٢ - من فوائد معرفته:

أ - ومن فوائد معرفَتِهِ الأَمْنُ من تَدَاخُلِ المتشابهينَ في اسمٍ ، أو كُنْيَةٍ ، ونحو ذلك ، لأنه قد يَتَّفِقُ اسمانِ في اللفظِ ، فيُظُنُّ أَنَّ أحدَهما هو الآخَرُ ، فيتميز ذلك بمعرفة طبقاتهما.

ب - الوقوفُ على حقيقةِ المرادِ من العَنْعَنَةِ .

## ٣ – قد يكون الراويانِ من طبقةِ باعْتبارٍ ، ومن طبقتين باعتبارٍ آخَرَ :

مثل: أنسِ بنِ مالكِ وشِبْهِهِ من أصاغِرِ الصحابةِ ، فهم مع العَشَرَةِ في طبقةِ واحدةِ باعتبارِ أنهم كلَّهم صحابةٌ ، وعلى هذا فالصحابة كلَّهم طبقةٌ واحدةٌ .

وباعتبارِ السوابِقِ إلى الدخولِ في الإسلامِ ، يَكُونُ الصحابةُ بضعَ

<sup>(</sup>۱) انظر تدریب الراوي جه ۲ ص ۳۸۱ .

عشرةَ طَبقةً كما تقدم في نوع « معرفةِ الصحابةِ » فلا يكون أنسُ بنُ مالكِ وشِبْهُهُ في طبقةِ العشرةِ من الصحابة .

## ٤ – ماذا ينبغي على الناظر فيه ؟

ينبغي على الناظر في علم الطبقات أن يكون عارفاً بمواليد الرواة ووفَيَاتِهم، ومن رَوَوْا عنه، ومن رَوَى عنهم.

### ٥ - أشهر المصنفات فيه:

- أ كتاب « الطبقات الكبرى » لابن سعد .
- ب كتاب « طبقات القُرَّاء » لأَبي عَمْرو الدانيِّ .
- ج كتاب « طبقات الشافعية الكبرى » لعبدِ الوهابِ السُّبكيِّ .
  - د تَذْكِرَةُ الحُفّاظِ ، للذهبيِّ .

# (١٩) معرفَةُ المَوالي من الرواةِ والعلماءِ

## ١ - تعريف المَوْلَى:

أ - لغةً : المَوَالي : جمع مَوْلَى ، والمولَى من الأَضْدادِ ، فَيُطْلَقُ على المَالِكِ ، والعَبْدِ ، والمُعْتِقِ ، والمُعْتَقِ (١) .

ب - اصطلاحاً: هو الشخصُ المُحَالَفُ ، أو المُعْتَقُ ، أو الذي
 - أَسْلَمَ على يدِ غيرِهِ (٢) .

## ٢ - أنواع الموالي :

أنواع الموالي ثلاثة وهي :

أ - مولَى الحِلْفِ : مثلُ : الإمامِ مالكِ بنِ أنسِ الأَصْبَحيِّ التَّيْمِيِّ ، فهو أَصْبَحِيُّ صَلِيبةً ، تَيْميُّ بوَلاءِ الحِلْف ، وذلك لأنَّ قومَهُ « أَصْبَح » موالي لتَيْم قريشِ بالحِلْفِ .

ب - مولَى العَتَاقَةِ: مثلُ: أبي البَخْتَرِيِّ الطائيِّ التابعيِّ ، واسمه سعيدُ بنُ فَيْروز ، هو مولى طَيِّيُ ، لأن سَيِّدَهُ كِان من طَيِّيُ فأعتقه .

ج - مولى الإسلام: مثل: محمدِ بنِ إسماعيلَ البخاريِّ البخاريِّ البُعْفِيِّ ، لأنَّ جَدَّهُ المغيرةَ كان مجوسياً فأَسْلَمَ على يَدِ اليَمَانِ بن أَخْنَسَ الجُعْفِيّ ، فنُسِبَ إليه .

<sup>(</sup>١) انظر القاموس جد ٤ - ص ٤٠٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر التقريب مع التدريب - ٣٨٢/٢ .

### ٣ - من فوائده:

الأَمْنُ من اللَّبْس ، ومعرفةُ المنسوبِ إلى القَبيلةِ نَسَباً ، أو وَلاءً . ومِن ثَمَّ لِيتميزَ المنسوبُ إلى القَبيلةِ وَلاءً عَمَّنْ يُشارِكُهُ في اسمِهِ من تلكِ القَبيلةِ نَسَباً .

## ٤ - أشهر المصنّفات فيه:

صَنَّفَ في ذلك أبو عُمَرَ الكِنْدِيِّ ، بالنِّسْبَةِ إلى المِصْريينَ فقط.

# (٢٠) معرفةُ الثقاتِ والضعفاءِ من الرُّواةِ

## ١ – تعريفُ الثقةِ والضعيفِ :

- أ لغةً : الثقةُ لغةً : المُؤْتَمَنُ ، والضعيفُ ضِدُّ القويِّ ، ويكون الضعفُ حِسِّياً ومَعْنَويّاً .
- ب اصطلاحاً: الثقة : هو العَدْلُ الضابِطُ . والضعيفُ : هو السمّ عامّ يشملُ مَنْ فيهِ طَعْنْ في ضَبْطِهِ أو عَدَالَتِهِ .

#### ٢ - أهميته وفائدته:

هو من أَجَلِّ أنواعِ علومِ الحديثِ ، لأنه بواسطيّهِ يُعْرَفُ الحديثُ الصحيحُ من الضعيفِ .

## ٣ - أشهر المصنَّفاتِ فيه ، وأنواعها :

- أ مصنَّفَاتُ مُفْرَدَةٌ في الثقاتِ: مثلُ كتابِ « الثقاتِ » لابنِ حِبَّانَ ، وكتابِ « الثقاتِ » للعِجْلِيِّ .
- ب مصنّفاتٌ مُفْرَدَةٌ في الضعفاءِ: كثيرةٌ جدّاً. كـ « الضعفاءِ »
   للبخاريِّ ، والنسائيِّ ، والعُقَيْليِّ ، والدارقطنيِّ . ومنها
   كتابُ « الكاملِ في الضعفاءِ » لابن عَدِيٍّ ، وكتابُ
   « المُغْني في الضِعفاءِ » للذهبيِّ .
- ج مصنَّفاتٌ مشتَرَكةً بينَ الثقاتِ والضعفاءِ: وهي كثيرة أيضاً .
  منها : كتابُ « تاريخِ البخاريِّ الكبيرِ » ومنها كتابُ
  «الجَرْح والتعديلِ » لابنِ أبي حاتم ، وهي كتب عامَّةً

للرواة ، ومنها كتب خاصةً ببعضٍ كتبِ الحديثِ ، مثل كتابِ « الكَمال في أسماءِ الرجالِ » لعبدِ الغني المَقْدِسِيِّ ، وتهذيباتِهِ المتعددةِ التي للمِزِّيِّ ، والذهبيِّ ، وابنِ حَجَرٍ ، والخَزْرَجيِّ .

\* \* \*

# (٢١) معرفة أوْطانِ الرواةِ وبلدانِهم

## ١ - المراد بهذا البحث:

الأَوْطانُ : جَمْعُ وَطَنِ ، وهو الإقليمُ ، أو الناحيةُ التي يُولَدُ الإنسانُ ، أو يُقيمُ فيها ، والبُلْدانُ : جَمْعُ بَلَدِ ، وهي المدينةُ أو القريةُ الإنسان ، أو يُقيمُ فيها .

والمرادُ بهذا البحثِ هو معرفةُ أقاليمِ الرواةِ ومُدُنِهم التي وُلِدوا فيها أو قاموا فيها .

#### ٢ - من فوائده:

ومن فوائده التمييزُ بينَ الاسمينِ المُتَّفِقَيْنِ في اللفظِ ، إذا كانا من بلديْنِ مختلفينِ . وهو ممّا يَحْتاجُ إليه حُفَّاظُ الحديثِ في تصرفاتِهم ومصنَّفاتِهم .

# ٣ - إلى أي شيء يَنْتَسب كلُّ من العَرَبِ وِالعَجَمِ ؟

أ - لقد كانت العربُ قديماً تَنْتَسِبَ إلى قبائِلها ، لأن غالبيَّتَهم

كانوا بَدُوًا رُحُلاً ، وكان ارتباطُهم بالقبيلة أوثق من ارتباطِهم بالأرضِ ، فلما جاء الإسلام ، وغَلَبَ عليهم سُكْنَى البلدانِ والقُرَى انتسبوا إلى بُلْدانِهم وقُراهُم .

ب - أما العَجَمُ فإنهم يَنْتَسِبون إلى مُدُنهم وقُراهُم من القديم.

## ع - كيف يَنْتَسِبُ من انتقلَ عن بلدِهِ ؟

أ - إذا أراد الجَمْعَ بينهما في الانتساب: فلْيَبْدَأُ بالبلدِ الأَوَّلِ ، ثم بالثاني المُنْتَقِلِ إليه ، ويَحْسُنُ أَن يُدْخِلَ على الثاني حرف « ثم » فيقولَ مَنْ وُلِدَ في حَلَبَ ، وانتقل إلى المدينةِ المنورةِ: « فلانٌ الحَلَيُّ ، ثم المَدَنِيُّ » وعلى هذا عَمَلُ أكثر الناس .

ب - وإذا لم يُرِدِ الجَمْعَ بينَهما: له أَنْ يَنْتَسِبَ إلى أَيِّهما شاءَ ، وهذا قليل .

## حيف يَنْتَسِبُ مَنْ كان من قَريةِ تابعة لَبَلْدَةِ ؟

أ - له أن يَنْتَسِبَ إلى تلك القريةِ .

ب - وله أن يَنْتسِبَ إلى البَلْدَةِ التابعةِ لها تلك القرية .

ج - وله أن يَنْتَسِبَ إلى تلك الناحيةِ التي منها تلك البلدةُ أيضاً . ومثال ذلك : إذا كان شخصٌ من « البتابِ » وهي تابعةٌ لمدينةِ «حلبَ » وحَلَبُ من « الشامِ » فله أن يقول في انتسابِهِ : فلان البتابِئ ، أو فلان الحَلَبِيُّ ، أو فلان الحَلَبِيُّ ، أو فلان التَّامِئ .

حَمِ المُدَّةُ التي إنْ أَقَامَهَا الشخصُ في بَلَدِ نُسِبَ إليها ؟
 أربعُ سِنينَ ، وهو قولُ عبدِ الله بنِ المُبارَكِ .

## ٧ - أشهر المصنّفاتِ فيه:

أ - يُمْكِنُ أَن نَعُدَّ كتابَ « الأَنْسابِ » للسِّمعانيِّ الذي تقدم من مصنفاتِ هذا النوعِ ، لأنه يَذْكُرُ الانْتسِابَ إلى الأَوْطانِ وغيرها .

ب - ومن مَظانٌ ذِكْرِ أُوطانِ الرواةِ وبلدانِهم كتابُ « الطَّبَقاتِ الكبرَى » لابنِ سعدٍ .

هذا آخِرُ ما يَسَّرَهُ الله في هذا الكتاب. وصلى الله على سيدِنا ونبيّنا محمد ، وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ وسلم ، والحمدُ لله ربّ العالمينَ.

## فهرس المصادر والمراجع

- القرآن الكريم .
- تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي نشر دار الكتاب العربي بيروت .
- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ، للسيوطي ، تحقيق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف الطبعة الثانية سنة ١٣٨٥ هـ .
- التقريب ، للنووي مع شرحه التدريب ، تحقيق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف الطبعة الثانية سنة ١٣٨٥ هـ .
  - الرسالة ، للإمام الشافعي ، تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر .
  - الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة ، للكتاني تحقيق الشيخ محمد المنتصر الكتاني نشر دار الفكر .
- سنن الترمذي ( جامع الترمذي ) مع شرحه تحفة الأحوذي الطبعة المصرية نشر محمد عبد المحسن الكتبي .
  - سنن أبي داود تحقيق الشيخ محيى الدين عبد الحميد .
- سنن ابن ماجه ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه سنة ١٣٧٢ هـ .
- سنن الدارقطني ، تصحيح وتحقيق ونشر السيد عبد الله هاشم اليماني المدنى .
  - شرح العراقي على ألفيته طبع المغرب .
- صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري تحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز - المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ١٣٨٠ هـ .

- صحيح البخاري ، المتن فقط ... طبعة بولاق سنة ١٢٩٦ هـ .
- صحيح مسلم مع شرح النووي الطبعة الأولى المطبعة المصرية بالأزهر سنة ١٣٤٧ هـ .
- صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي مطبعة عيسى البابي الحلبي القاهرة .
- علوم الحديث ، لابن الصلاح تحقيق الدكتور نور الدين عتر نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة سنة ١٣٨٦ هـ .
- فتح المغيث شرح ألفية الحديث ، للسخاوي تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان ، نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة .
  - القاموس المحيط للفيروزآبادي طبع المطبعة الميمنية بمصر .
- الكفاية في علم الرواية ، للخطيب البغدادي طبع دائرة المعارف العثمانية بالهند سنة ١٣٥٧ هـ .
- المتفق والمفترق ، للخطيب البغدادي تحقيق د. محمد صادق أَيْدِن .
- المستدرك على الصحيحين ، للحاكم النيسابوري نشر مكتبة النصر الحديثة بالرياض مصورة عن الطبعة الهندية .
  - معرفة علوم الحديث ، للحاكم النيسابوري نشر الدكتور السيد معظم حسين - طبع دائرة المعارف العثمانية .
- معالم السنن ، للخطابي تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقى مطبعة أنصار السنة المحمدية سنة ١٣٦٧ هـ .

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، للذهبي تحقيق على محمد البجاوي طبع عيسى البابي الحلبي سنة ١٣٨٢ هـ .
- موطأ مالك ، تصحيح وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه سنة ١٣٧٠ هـ .
  - نزهة النظر شرح نخبة الفكر ، للحافظ ابن حجر نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة .
- نخبة الفكر مع شرحها نزهة النظر ، للحافظ ابن حجر نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة .

# فهرس الموضوعات

| <ul> <li>مقدمة الطبعة العاشرة .</li> </ul>                | ٣  |
|-----------------------------------------------------------|----|
| – مقدمة الطبعة الأولى .                                   | ٥  |
|                                                           |    |
| المقدمة العِلْمِيَّة                                      |    |
| في نشأة علم المُصْطَلَحِ ، وأشهرِ المصنفات فيه :          |    |
| - نبذة تاريخية عن نشأة علم المصطلح والأطوار التي مر بها . | ١. |
| - أشهر المصنَّفات في علم المصطلح .                        | ١٣ |
| – تعريفات أولية .                                         | ۱۷ |
| الباب الأول : الخَبَر .                                   |    |
| – الفصل الأول : تقسيم الخَبَر بالنسبة وصوله إلينا .       | 77 |
| – المبحث الأول : الخَبَر المُتواتِر .                     | ۲۳ |
| - المبحث الثاني : خبر الآحاد .                            | ۲٦ |
| الفصل الثاني                                              |    |
| تقسيما خبرِ الآحادِ ، وفيه مبحثان                         |    |
| - المبحث الأول : تقسيم خبر الآحاد بالنسبة إلى عدد طرقه    | ۲۹ |
| وفيه ثلاثة مطالب :                                        |    |
| المطلب الأول – المَشْهور .                                | ٣. |
| المطلب الثاني - العَزيز .                                 | 40 |
| المطلب الثالث - الغَريب .                                 | ٣٨ |

| المبحث الثاني : تقسيم خبر الآحاد بالنسبة إلى قوته وضعفه .                                                      | ٤٢                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| وفيه مطلبان                                                                                                    |                     |
| – المطلب الأول : الخبر المَقْبول ، وفيه مقصدان                                                                 | ٤٣                  |
| المقصد الأول : أقسام المقبول .                                                                                 | ٤٣                  |
| - الصحيح .                                                                                                     | ٤٤                  |
| - الحَسَن .                                                                                                    | ٥٧                  |
| - الصحيح لغيره .                                                                                               | ٦٤                  |
| – الحَسَنُ لغيره .                                                                                             | ٦٦٠                 |
| - خبر الآحاد المقبولُ المُحْتَفُ بالقرائن .                                                                    | ٦٨                  |
| <ul> <li>المقصد الثاني : تقسيم الخبر المقبول إلى معمول به ، وغير</li> </ul>                                    | ٧٠                  |
| مَعْمُولُ به .                                                                                                 |                     |
| - المُحْكَم ومُحْتَلِفُ الحديث .                                                                               | ٧.                  |
| - ناسخُ الحديثِ ومنسوخُهُ .                                                                                    | ٧٤                  |
| - المَطْلَب الثاني : الخبر المَرْدود . وفيه ثلاثة مقاصِد .                                                     | ٧٦                  |
| – الخبر المردود وأسباب رَدِّهِ .                                                                               | <b>Y</b> , <b>Y</b> |
| - المَقْصِد الأول : الضعيف .                                                                                   | ٧٨                  |
| - المَقْصِد الثاني : المردود بسبب سَقْط من الإسناد .                                                           | ٨٢                  |
| – أنواع السَّقْط الظاهر                                                                                        | Λ£                  |
| - المُعَلَّقَ .                                                                                                | ٨٤                  |
| - المُرْسَل.                                                                                                   | ٨٧                  |
| المُعْضَل .                                                                                                    | 97                  |
| - المُنْقَطِع .                                                                                                | 9 ٤                 |
| – أنواع السَّقْط الخَفِي                                                                                       | 97                  |
| و من المناسب ا |                     |

- المُرْسَل الخَفِيُّ 1.0 - مُلْحَقات الحديث المنقطع. 1.7 - المُعَنْعَنِ والمُؤَنَّنِ . 1.4 - المَقَصِد الثالث: المردود بسبب طعن في الراوي. 11. - الموضوع. 111 - المَثْرُوك . 117 - المُنْكُر . 119 - المعروف. 177 - الشاذ والمحفوظ 174 - المُعَلَّل . 140 - المخالفة للثقات . 149 - المُدْرَج . 14. - المَقْلوب. 18 - المَزيد في مُتَّصِلِ الأسانيد . 144 - المُضْطَّرب. 121 - المُصَحَف. 1 2 2 - الجهالة بالراوي . 1 2 9 - البدْعَةُ . 100

- سُوء الحفظ.

100

#### الفصل الثالث

## خبر الآحاد المشترك بين المقبول والمردود ، وفيه مبحثان

١٥٧ – المبحث الأول: تقسيم الخبر بالنسبة إلى من أسند إليه . وفيه أربعة مطالب

| – المَطْلَب الأول : الحديث القُدْسي .                                           | 101 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| – المَطْلَب الثاني : المرفوع .                                                  | 17. |
| – المَطْلَب الثالث : الموقوف .                                                  | 177 |
| - المَطْلَب الرابع : المقطوع .                                                  | ١٦٧ |
| <ul> <li>المبحث الثاني: أنواع أخرى مُشْتَرَكة بين المقبول والمردود ،</li> </ul> | 179 |
| وفيه أربعة مطالب :                                                              |     |
| – المَطْلَب الأول : المُشنَد .                                                  | ١٧. |
| - المَطْلَب الثاني : المتصل .                                                   | ١٧١ |
| - المَطْلَب الثالث : زيادات الثقات .                                            | ١٧٢ |
| – المَطْلَب الرابع : الاعتبار والمتابع والشاهد .                                | ١٧٦ |
|                                                                                 |     |
| الباب الثاني                                                                    |     |
| صفة من تُقْبَلُ روايته ، وماً يتعلق بذلك من                                     |     |
| الجَرْح والتعديل :                                                              |     |
| – الفصل الأول : في الراوي وشروط قَبوله .                                        | 171 |
| - الفصل الثاني : فكرة عامة عن كتب الجرح والتعديل .                              | ١٨٧ |
| - الفصل الثالث : مراتب الجرح والتعديل .                                         | ١٨٩ |
| الباب الثالث                                                                    |     |
| الرواية وآدابها وكيفية ضبطها                                                    |     |
| - الفصل الأول : كيفية ضبط الرواية وطرق تحملها ، وفيه أربعة                      | 195 |
| مباحث                                                                           |     |
| - المبحث الأول : كيفية سماع الحديث وتَحَمُّلِهِ وصفةِ                           | 198 |
| ضبطه .                                                                          |     |
| - المبحث الثاني : طُرُقُ التحمل وصِيَغُ الأداء .                                | 197 |
| -                                                                               |     |

| صنيف فيه .                    | – المبحث الثالث : كتابة الحديث وضبطه والت                        | ۲.    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|
|                               | - المبحث الرابع : صفة رواية الحديث .                             | ۲۱    |
|                               | - غريب الحديث .                                                  | ۲۱:   |
|                               | – الفصل الثاني : آداب الرواية ، وفيه مبحثان :                    | ۲۱.   |
| 8 (1)                         | - المبحث الأول: آداب المحدث.                                     | 711   |
|                               | - المبحث الثاني: آداب طالب الحديث.                               | 710   |
| . 154                         |                                                                  |       |
| $\overline{x} = \overline{x}$ | الباب الرابع                                                     |       |
|                               | الإسناد وما يتعلق به ، وفيه فصلان :                              |       |
|                               | - الفصل الأول : لَطَائِفُ الإسناد :                              | 777   |
|                               | – الإسناد العالى والنازل .                                       | 775   |
|                               | - المُسَلْسَل .                                                  | 770   |
|                               | - رواية الأكابر عن الأَصَاغِرِ .                                 | 777   |
|                               | روي الآباء عن الأبناء .<br>- رواية الآباء عن الأبناء .           | 770   |
| 4.                            | رواية الأبناء عن الآباء .<br>– رواية الأبناء عن الآباء .         |       |
|                               | – رواية الربناء عن الرباء .<br>– المُدَبُّجُ ورواية الأَقْران .  | 777   |
|                               |                                                                  | 777   |
| 1                             | - السابِقُ واللاَّحِقُ .                                         | 78.   |
| رون توعا من                   | <ul> <li>الفصل الثاني : معرفة الرواة ، وفيه واحد وعشر</li> </ul> | 7 2 7 |
|                               | أنواع علوم الحديث                                                |       |
|                               | <ul> <li>معرفة الصحابة .</li> </ul>                              | 727   |
|                               | معرفة التابعين .                                                 | 7 2 7 |
|                               | – معرفة الإخوة والأخوات .                                        | 70.   |
|                               | <ul> <li>معرفة المُتَّفِقِ والمُفْتَرِقِ .</li> </ul>            | 707   |
|                               | - معرفة المُؤْتَلِفِ والمُحْتَلِفِ .                             | 708   |
|                               |                                                                  |       |

| - معرفة المتشابهِ .                                       | 707   |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| - معرفة المُهْمَلِ .                                      | Y 0 A |
| <ul> <li>معرفة المُبْهَمات .</li> </ul>                   | 409   |
| - معرفة الؤحدان .                                         |       |
| - معرفة من ذُكِرَ بأسماء أو صفات مختلفة .                 | 772   |
| - معرفة المُفْرَدات من الأسماء والكُنَّى والألقاب .       | 770   |
| – معرفة أسماء من اشتهروا بكُنَاهُم .                      | ٣٦٧   |
| – معرفة الأثقاب .                                         | 779   |
| <ul> <li>معرفة المَنْسوبين إلى غير آبائهم .</li> </ul>    | 777   |
| <ul> <li>معرفة النِّسَب التي على خلاف ظاهرها .</li> </ul> | 475   |
| – معرفة تواريخ الرواة .                                   | 740   |
| - معرفة من آخْتُلِطَ من الثقات .                          | ***   |
| – معرفة طبقات العلماء والرواة .                           | ۲۸.   |
| – معرفة الموالي من الرواة والعلماء .                      | 7.4.7 |
| – معرفة الثقات والضعفاء من الرواة .                       | 445   |
| - معرفة أوطان الرواة وبلدانهم .                           | 140   |
| - فهرس المصادر والمراجع .                                 | 444   |
| – فهرس الموضوعات .                                        | 441   |
|                                                           |       |

